

الصكايارث

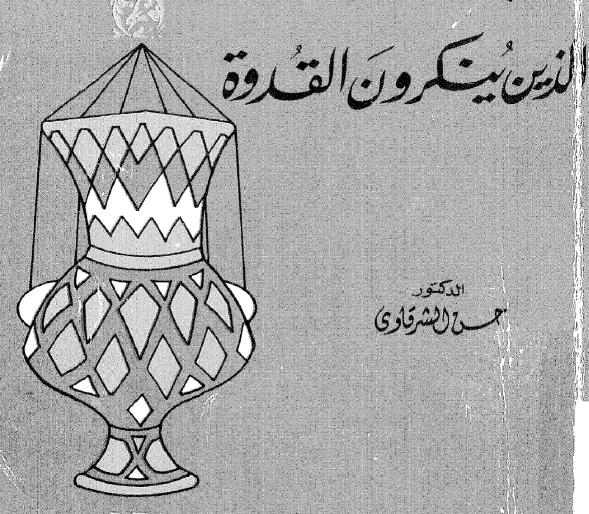

الدككتور سسن (كالشرقاوي

المتاشر ئ بسية شياب الجامعة اللظباعة والمنشد ت ٣٩٤٧٢ اسكنسية







فقالاً إلى المن

الذي أن المحال ا

وكتورس الشرقاوي

1912

الست اشر موگر سرگراک (الکامی می دلطباحة والنشرة التونيع ت ۳۹٤۷۲ بالإسکندیة



انه من غير المشكوك فيه أن كثيرا من المفكرين والكتاب المسلمين يتوجسون خيفة من الاقدام على حل المشكلات والقضايا المعاصرة حلا اسلاميا ، وذلك بحسب النص القرر والسنة المحمدية واجماع علماء الأمة •

وربما يرجع السبب في تقاعس عرض الحلول الاسلامية في القضايا والمشكلات المعساصرة التي تهم جموع المسلمين، • • ربما يرجع السبب الى الخوف من اتهام المفكرين والعلماء المسلمين بالجمود أو الرجعية أو عدم استخدام الاسلوب العلمي في حل القضايا المعاصرة •

ولقد أصيب الفكر الاسلامي في الفترة مابين الخمسينيات الى السبعينيات من هذا القرن ، بنوع من الجملود والتقوقل تتيجة لتوغل الفكر المادي الجدلي الذي أدى الى تنظيم عملية الفصل بين السياسة والدين بصفة عامة والعلم والدين بصفة خاصية .

ان علينا أن نواجه المفاهيم الغربية والنظم الحياتية الأوربية لنبين للناس ، أن هناك خلافا أساسيا بين النظامين الرأسمالي والشيوعي ومايتفرع عنها من أنظمة مختلفة نقول هناك خلافا أساسيا وجوهريا بين هذه الأنظمة ومايتفرع عنها وبين النظام الاسلامي أو بمعنى أكثر تحديدا ووضوحا هناك خلافا جوهريا في العلوم الحياتية مثل الأخلاق والتربية والاقتصاد والتشريع وعلم النفس من حيث منهج هذه العلوم عند الغصربيين ومنهجها عند العلماء المسلمين المحدثين أو المنهج الاسلامي .

فالاقتصاد الاسلامي يخالف في نظرته الاساسية يخالف نظرتي الرأسمالي والشيوعي ومايتفرع عنهما من انظمة مختلفة، كما أن فلسفة الأخلاق الاسلامية تختلف في أسسها وغايتها ووسائلها ونظرتها الى الحياة والمجتمع عن فلسفات الأخلاق في الانظمة والفلسفات البشرية وان كان هناك نوع من الاتفاق في الفروع أو الجزئيات الاأن الأصول والجواهر جد متباينة "

والأمر كذلك بالنسبة لعلم النفس فهناك اختلاف جوهرى بين نظرة علماء النفس الحديث بعامة، ومدرسة الشخصية بخاصة، وبين علم النفس الاسلامي الذي يبدأ بدراسة النفس من منطلق قرآني يحمل معنيين وهما التقروي والفجرور لقول عرض فائل:

#### « و نفس وماسواها فألهمها فجورها و تقواها »

كما يختلف التشريع الاسلامي عن القـــوانين الوضعية ، والتقنينات البشرية اذا يمتاز بالثبات الدائم في قواعده ، مع وجود مرونة وقدرة لتشمل فروع العلم جميعا ٠٠٠

وهكذا نجد خلافا واضحا بين المفاهيم والقيم الكبرى وفى السلوك والعلوم الحياتية، بين النظرة الاسلامية، ونظرة العلماء الغربيين المحدثين ولايمكن بالقرول أنه بمكن مزج المنهجين المنهج الاسلامي والمنهج الغربي الحديث واذا حدث ذلك تسبب عنه مشاكل وقضايا متعددة ومتناقضات بين حضارة الغرب المادية وبين مفاهيم الاسلام التي تجمع بين مطالب الروح والبدن جميعا في توافق وانسجام •

ان ماأصاب بعض المسلمين المثقفين ثقافة غربيسة من

فصام نفسى انما هو نتيجة لمحاولات اذابة العقيدة الدينية في قلب المسلم واحلال أنواع من الفكر الالحادي أو

العلماني أو الشيوعي كبدائل للايمان بالله -

ويصر هؤلاء الذين حصلوا بعض علوم الغرب ان يعيشوا بعقولهم فيما حصلوه ، أما قلوبهم فتظل محتفظة بشكل أو بأخر بالممارسات الدينية ٠٠٠

وهذا الكتاب يعرض بعض القضايا المعاصرة التي شغلتني ، وما تزال تشغلني ولقد تخلصت تماما من التحيز للفكسر الفربي وانتهيت بكليتي الى الله ، ملتزما جانب الاستقامة في في المرض والتحليل متوخيا الأمانة في عرض وجه النظر الاسلامية في مايمس كل القضايا التي تعرضت لها في هذا الكتاب .

وسيجد القارىء العزيز أن وجهة النظر الاسلامية المعروضة بين ثنايا هذا الكتاب لاتكلف فيها ولاعنت ولاعسف • وانما سيجدها نابعة من المعين الذى لاينضب وهو كتاب الله وسنة رسوله وهى تعبر تعبيرا حقيقيا وصادقا عن المواكبة للفطروسولة التى فطر الله الناس عليها • والله ولى التوفيق

د • حسن الشرقاوي



#### (\*) الذين ينكرون القدوة!

فى ندوة بكلية الآداب بالاسكندرية تحدث د. يوسف ادريس « عن الوجود المصرى » وافاض فى تحليل مشاكل الشباب ، لكنسه اخطأ فى تشخيص الداء ووصف الدواء .

ومما لاشك فيه أن مشاكل شبابنا المثقف المعيشية لم تصبح ظاهرة اجتماعية فحسب ، بل تفاقمت لتصبح مشكلة اجتماعية لايخلو أى بيت مصرى منها ، بعيث لا يمكن تمييعها أو السكوت عليها ، والا فان رد الفعل سيكون عنيفا قويا ٠٠٠٠

لقد تعرض د م يوسف ادريس الى مشكلة السكن وانخفاض الأجور وعدم وضوح الرؤية للأهداف المستقبلية معرف

لكنه لم يتطرق في معاضرته الى الانموذج الذي يتوجب على الشباب الاقتداء به ليجتاز أزمته ، الا انه تصور أن الشباب يستطيع وحده أن يقوم بالمستحيل • بدون قدوة • وان اختلفت قيمه ومفاهيمه وافكاره الاجتماعية وعقائده الدينية •

وعندما وجه الى سيادته تساؤل عن اغفاله التركيز على القدوة باعتبارها الركيزة الاساسية لتنشئة الشرباب أجاب سيادته بأن القدوة هى أكثر المصطلحات خداعا وانها مسالة رجعية مضللة مثلها مثل قانون العيب الذي صدر منذ سنوات لقد ادعى سيادته أن السرياسة لاقدوة فيها ، وقسر حكومات العالم الى ثلاثة أقسام ، قسم يحكمه الاشتراكيون وقسم ثالث خاضع للأنظمة الدينية ، الا انه اضاف قسما رابعاله المعاهم « الثوريون » أو « الانقلابيون »

لقد تصور سيادته أن السياسة لا علاقة لها بالقسدوة من قريب أو من بعيد ، انما القدوة مسألة اخلاقية فحسب ٠٠٠

<sup>(\*</sup> نشرت بجريدة الاهرام في ٢٦/٢٦ ٠

الا ان سيادته رجع مرة أخسرى وانكر القسدوة عندما أعلن في جرأة: أن الذين ينادون بالقدوة مضللون ورجعيسون ومتجمدون \*

لقد احزن دل المستمعين اساتذة وطلابا ، ان يصدر هذا الحديث عن داتب معروف امام حشد يبلع احتر من العي شاب جاءوا يلتمسون القدوة الحسنة • •

لقد أجهد اساتذة الجامعات انفسهم لتلقين تلامذتهم اهمية القدوة الحسنة في السلوك العلمي والعملي والحياتي لكن جاء د ويوسف ادريس ليبلبل الفكر الشبابي وكانه يدعو الشباب الى التمدد والعصيان ضد السلطة الابوية وضد المربى والمعلم واعطى أمثلة سيئة لذلك •

ان انكار القدوة انكار للابوة والامومة أولا ، تم تمسنيق للأسرة ثانيا ودعوى للتحلل من الاخلاق والقيم والآداب الرفيعة ثالثا ٠٠٠

ان انكار القدوة انكار لرسالة المعلم والمربى ، والأخطر من ذلك أنها دعوى لانكار رسالة الانبياء والمرسلين والمصلحين ، ثم انها انكار للرسالة الخاتمة التي ابلغها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو القدوة الحسنة الذي يتمثل بها كل مسلم ، وقد امرنا الله تعالى بالاقتداء به :

# « لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر ( الاحزاب ٢١)

فالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم ومن انكر ذلك فقد خرج عن الدين :

#### « وما اتاكم الرسول فغماره ومانهاكم عنه فانتهوا »

فكيف يأثى الزمان ، ويزعم احد الكتاب المسلمين على المنظ أن القدوة خرافة ودعوى مضللة ، وينسى أن قلب المؤمن وعقله ولسانه يتمثل في قدوة لم يآت الزمان ولن يأتي بمثلها ٠٠٠ انها شخصية محمد صلى الله عليه وسلم •

اذ يقول:

# « خذوا عنى مناسككم » « صلوا كما رايتمونى أصلى » « ليبلغ الشاهد الغانب »

لقد اقتدى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم باخلاقه وافعاله واعماله وسلوكه ، فأصبحوا بفضل الله مدارس اخلاقية واجتماعية ودينية ، وكما اخذ عنهم التابعين اخد عن التابعين تابع التابعين ، وسيظل الاقتداء بهم الى يوم الدين ---

ان الاسس التي يتوجب على المسلم الاقتداء بها واضحت جلية ، لا لبس فيها ولا غموض ، لكن الابتعاد عن القدوة الصالحة بدعوى الافتقار اليها وافتقادها قول مرفوض ودعوى كاذبة ٠٠

فالقدوة الحسنة التي يمكن أن يتمثل بها الطفيل موجودة في الاسرة والمدرسة والجامعة وفي الحياة المامة ، لكن مرضي القلوب لايرون الا القدوة السيئة فقط فان المريض « بالمرارة » يرى طعم العسل مرا •

ان نجاح عملية التنشئة الاجتماعية والاخسلاقية وعدم نجاحها يرتكن على القدوة، فاذا كانت حسنة ، تكاملت الشخصية اخلاقيا وسلوكيا واجتماعيا ، واذا كانت القدوة سيئة نتج عن ذلك الانحراف والفساد والانحلال الخلقي . . .

فمن الناحية العلمية تقوم وسائل التنشئة على محاكاة القدوة ، مثل ذلك كالذى يريد ان يتعلم الغط الجميل فان عليه أن يحاكى صاحب الغط الردىء اكتسب خطا رديئا ، وكذلك الأمر بالنسبة للخلق الجميل فانه يحتاج لاكتسابه الى اختيار صاحب مكارم الاخلاق مدم

غير انه يحتاج المرء للتكلف \_ أول الأمر \_ لاكتساب الاخلاق الحسنة ، والتكلف عملية مكابدة ومجهاهدة ومعاناة ، فاذا لم نثابر ونصبر فاننا لن نكتسب الاخلاق الحسنة ، كما لانكتسب الخط الجميل ...

ان تربية النشء لاكتساب المفاهيم والقيم الكبرى لن تتحقق الا بالتكلف ، لأن النفس الانسانية ترغب في التكاسل والراحة والخمول ، فان لم تتعود على المثابرة وبذل الجهد لمحاكاة القدوة الحسنة ٠٠٠ حدث الانحراف والتحلل الاخلاقي ٠

واذا مااختيرت القدوة الحسنة وأصبحت الانموذج الدى يحتذى المرء به ، وتطبع المقتدى باخلاقها وسلوكها ومثلها العليا ، حتى يصل الى أن يكون ذلك طبعا راسخا في الانسان ، فلا ينحرف عن هذا الطبع أبدا الا أن يكون اضطرارا أو اجبارا معها المسارا معها

ان حل مشاكل الشباب الحياتية يكمن في القدوة الحسنة ، وافتقاد القدوة ليس دليلا على عدم وجودها .

وأخيرا أرجو أن يصبح د· يوسف ادريس نفسه ويرجع الى المحق فالحق أن يتبع ·

# القسدوة اردت أم لسم تسرد!!

طلع علينا أحد الكتاب المعروفين اثناء ندوة عقدت بكلية الآداب بالاسكندرية بدعوى جديدة تتمثل في انكار القدوة ، ولما سأله احد الأساتذة عن سبب انكاره للقدوة ، اجاب د وسف ادريس ان القدوة اصطلاح رجعي مضلل!!

ولقد نسى سيادته أن والديه قد ربياه صغيرا ، وانه شاء أو لم يشأ قد تطبع بهما فى دور من ادوار حياته ، كما تطبع ببعض معلمه ومربيه فى المدرسه أو الجامعة أو الحياة العامة ٠٠

لكن الدكتور يوسف ادريس قد اخطأ خطأ بالغا عندما انكر القدوة ، ذلك انه يمكن أن تكون القدوة حسنة ، فالذي يقتدى بأصحاب مكارم الاخلاق يتطبع بطبعهم ومن ثم يسهل عليه أن يصبح خلقه حسنا ، وعلى النقيض فان من اقتدى بقدوة سيئة تطبع بها ولزم عنها ، ظهور طبعه الردىء وخلقه ،لقبيح ٠٠٠ واذا انكر الانسان القدوة فقد انكر القيم والمثل والمبادىء

وادا انحر الانسان القدوة فقد انكر القيم والمثل والمبادىء والرسالات السماوية وحقيقة الدين ، ولا يمكن الا أن يكون متهما في موازينه العقلية وفكره الحياتي وسلوكه الاخلاقي ٠٠٠

ان الماركسيين لا يحفلون بالقيم الكبرى والمبادىء الرفيعة ويعتبرون الدين أفيون الشعوب، ويشككون فى كل مفهوم عظيم ويضربون بعرض الحائط، بالمثل العليا التى يجب أن يقتدى بها الانسان ٠٠٠٠

وهم يهدفون من وراء ذلك بلبلة فكر الانسان المؤمن والتشكيك في عقيدته ، وعدم الاقرار بوحدانية الله وبرسله وانبيائه .

لكن يخشى الماركسى من رد الفعل عندما يتحدث الى شباب مؤمن بالله ربا وبالرسول محمد نبيا ومرشدا ، فيستخدم عبارات منمقة وتعبيرات زائفة واسلوب يثير النعرات ويوافق الشهوات قاصدا من ذلك الدخول من باب خفى الى عقول الشباب ليهنز ايمانهم بكل مقدس وجميل وجليل ٠٠٠

وربما يكون هذا الأسلوب في أول مثيرا ، خاصة اذا كان المتحدث يمسك بيده جهازا من أجهزة الاعلام ، ولايعطى لغيره فرصة مناقشته في دعاويه والرد على أراجيفه ٠٠٠

فاذا نجح في نقل افكاره الخاطئة ومزاعمه الباطلة ، ولم يعط فرصة لاحد لرده ودحض كلامه ، اعتقد أن الشباب قد استجاب لدعاويه ، وأن الجمع قد اسلم له القياد • فيما زعمه من اراجيف • • •

ان القدوة الحسنة حقيقة لا ريب فيها ، وآن من لا قدوة له فالشيطان قدونه ، وأن اعظم قدوة يجب أن يتمثل بها الشاب والكهل والشيخ هو رسو لالله صلى الله عليه وسلم:

( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر)

« الاحزاب: ۲۱ »

فالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبصحابته وبالتابعين

# ( وما آتاكم الرسول فغذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ( ومن يطع الرسول فقد اطلع الله )

ولا يمكن لمسلم أن يعتد بغياب القدوة أو بافتقدادها أو الافتقار اليها فكتاب الله يحمل في طياته وفي كل اية من اياته ما يعين المسلم في فكره وسلوكه وحياته ، وان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التفاصيل الجزئية والتساؤلات اليومية التي يمكن أن تطرأ على الذهن بخصوص الاحكام والمعاملات والعبادات والعقود ، وللاستزادة فان علماء المسلمين بذلوا جدل جهدهم وامضوا كل حياتهم في تطبيق الاصول على الفروع والمام على الخاص ، واستخدموا القياس والاستحسان والمصالح المرسلة فيما لانص ولاحديث ولا اجماع فيه • وبذلك بطلت دعاوى الطاعنين فيما يتعلق بتطبيق الشريعة الاسلامية في مجتمعنا الحديث والمعاصر • • •

ان هذه الدعوى التى اطلقها بوعى أو بلا وعى د وسف ادريس دعوى خطيرة فى أهدافها وغاياتها ، وأن الضلال والاضلال الذى تحمله بين ثناياها قمين بأن تهب له القلوب المؤمنة انكارا ودفاعا عن الحق ، فالحق أحق أن يتبع .

# (۱) لا افراط و تفریطفی شریعــة الله

ليس للانسان أفضل من عقيدة الاسلام عقيدة يتمسك بها ويدافع عنها ، مهما لاقى فى سبيل ذلك من عنت وجور وظلم عظيم •

ان الأفكار الخاطئة التي تلوك بها ألسنة مسضى القلوب ، انما يقصدون بها التخليط والتخييل والقاء سحابات من الشك والريبة في القلوب ، ويستخدم هؤلاء تعبيرات مبهمة ، والفاظ غامضة تثير النعسرات وتضلل القارىء والسامع عن قصد السبيل ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

ان أخوف ما أخافه على أمتى الرياء (٢) ( الشرك الخفى ٠ هناك الشرك الاكبر وهناك الشرك الاصغر الخفى وهو الرياء ، وصاحبه يستظهر الايمان ويخفى الكفر ، ويعلن الاسلام ويلبس مسوح التقوى لكنه في حقيقته خادع مخدوع ، فما يلبث أن يظهر الله كذبه ويكشف عن سريرة نفسه ، ويرجع

خاسئا محصىورا ٠٠٠

ومهما ادعى المرائى انه يستهدف الحق ، ويدعو الى الله ، فانه مهما طال به الامد سيفضحه الله ويخذله وينكس رآيته -

<sup>(</sup>۱) نشرت هذه المقالة في مجلة رابطة العالم الاسلامي عدد مايو ۱۹۸۳ ۰ (لح) نشرت بجريدة الاهرام في ۲۱/۲/۲۸۲ ۰

<sup>(</sup>٢) روى أبن عدى في الكامل عن عمر رضى الله عنه « أخسسوف

ما أخافه على أمتى كل منافق عليم اللسان » ·

أما المؤمن فلا يرائى ولا يخادع الناس ، اذ هو رشيد العقل ، سليم القلب ، لاينحرف عن الصراط المستقيم ، لايسرف ولا يقتر ، ولا يغلو ولا يضعف ، وان اخطأ فبغير تعمد الا تكون هفوة غير مقصودة أو اضطرار لا حول له فيه ولا قوة :

## « ولاجناح عليكم فيما أخطاتم به ولكن ماتعمدت قلوبكم »

ان الاعتدال والاستقامة والقوامة والقسط والعدل أساس للدين ، والاسراف والعفو والافراط من ناحية ، والتقتير والنقص والتفريط من ناحية أخرى ، ليس من طبع العلماء ، ولا في خلق الفضلاء ، ولا في سلوك المؤمنين ، ولا في فكر المفكرين ، انما الذين يتمسكون بشريعة الله ، ويحتذون بالرسول صلى الله عليه وسلم ، تمسكوا بآيات الله البينات التي حددت لهم معالم طريق العلم والسلوك :

« وجعلناكم أمة وسطا »

« قال أوسطهم » (أفضلهم رأيا واتمهم حكمة)

فالطريق الى الله واضح سليم ، لا عسوج فيه ولا غموض ، والانسان الحكيم هسو الذى يستقيم فى أمسره ، ويطيع ربسه ، ويقتصد فى سيره ، فلا ينحرف عن الغاية التى رسمها الله تعالى له ، ولا يدعى لنفسه رأيا من دون الله ، ولا يزعم لنفسه حولا ولا قوة ، ولايستخدم وسسائل الترهيب ليكيد لعبساد الله ، ولاير كب موجة العنف والعدوان ، ولايجبن او يقصر او يفرط فى أمر دينه مداهنة ورياء ونفاقا ، ليصل الى مركز الصدارة غشا وخداعا وافتراء . . .

ان مقتضى الحكمة أن يكون المفكر والعالم والاديب عدلا صادقا ، لايداهن من اجل منفعة شخصية أو مصلحة ذاتية ، انما الحكيم من يقول بلسانه ما يؤمن به قلبه وليس من هؤلاء الذين : «يقولون بالسنتيم ماليس في قلوبهم »

ان من واجبات الذي يتصدر المؤسسات الثقافية ، والندوات العلمية أن يقول قولا رشيدا متوازنا ، فلا ينطق عن الهووي ولا يطلق سحابات الشك والريبة في نفوس السامعين والقارئين والمشاهدين ، حتى ينفع الناس ولا يبلل بالغث والساقط من القول المعقول ،

ان مقتضى الحكمة أن يكون الانسان خيرا ونافعا للآخرين : « ومن يؤت الحكمة فقد أو تبي حسيرا كثيرا »

فالحكمة وسط عدل وخير فاضل ، وصاحب الحكمة عالم صادق ، وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

« عالم ينتفع بعلمه خير من الدنيا وما عليها من ذهب وفضة »

والعالم النافع بعلمه لايدعى لنفسه ماليس لها ، فيزعم كما زعم قارون أن ما تحصل عليه (قارون) من مال لعلم عنده ، انما العالم على الحقيقة المتواضع لله والذى يوقن أن علمه انما بتوفيق من الله تعالى وهدايته ورحمته -

ولقد بين الله تعالى لنا ، أن العالم الحق والحكيم العدل ، يشهد قولا وفعد ظاهراً وباطنا ، بضعفه وقلة حيلته ويدومن ايمانا راسخا بحقيقة لا اله الا الله وانه عبد عاجز وان الله القدوى القادر :

« شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط » ولكى يكون الانسان عدلا حكيما عالما ، فان عليه أن يتمسك بكتاب الله ويقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم فى فكسسه وخلقه وحياته ومن تمسك بسنة الله فلن يضل أبدا ...

ومن يزعم انه صاحب رأى فى أصل من أصول السدين ، فقد تحلل عن العروة الوثقى ، وتبع هواه ، وقاده جنوح عقلمه الى اختراع ناموس من عنده لم يأت به الله •••

فالمشرك والملحد والكافر لا يقول ليس هناك اله يعبد ، لكنه اما أن يشرك بالله الهة أخرى ، أو انه يعبد الله بطريقته الخاصة ، وقد قاده عقله القاصر الى آراء ومفتريات وأكاذيب ما انزل الله بها من سلطان ٠٠٠

ان الادعاء بأن المفكر أو الاديب يمكن أن يكون له رأي المخالف النص الصريح والسنة الشريفة واجماع الامة ، قسول مرفوض وزعم باطل اذ هي أماني المتهوسين وأباطيل المفروريين .

وكما انه يجب محاسبة الفلاة والمسرفين لجنوحهم عن الحق والرشاد في أمر الدين ، فكذلك يجب محاسبة المبطلين الذيست يشككون في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الصالحة في كل زمان ومكان ، وليس المسرف باعظم جرما من المبطل فانهما في الباطل سواء ٠٠٠

ان التشريع الاسلامي صالح للتطبيق في كل عصر وحين ، وانه قادر أن يمتد باحكامه ونظامه ومعاملاته ليشتمل الناس جميعا ، ومن ادعى غير ذلك فقد خرج عن حقيقة الهدين .

ان النظام الاسلامي له اصول يجب الاقرار بها والعمل بموجبها في الفكر والسلوك والتطبيق ، ومن يدعى غير ذلك فقد اتبع هواه ، وجنح الى الأباطيل والاساطير واضغاث الاحلام •

انه ليس من الحرية الشخصية أن يعاند المسلم النص الصريح ولا السنة المباركة ولا اجماع الامة ، وان أى معاند ينادى بهذا الخروج السافر عن شريعة الله وهدى رسوله الأمين ، يجب أن تفزع له الأمة ، وأن تظهر سخفه وبعده في الحق والرشاد .

وما البهائية والقاديانية واهل القرآن وهي دعاوى مضلله حديثة ومعاصرة ، الا اراء جانحه تؤمن ببعض اصول الدين وتنكر بعضها ، وتنسخ آيات من القرآن وتأول بعضها ، وترفض البعض لآخر ، كما أن هذه الدعاوى تنكر السنة النبوية ، وتتخذ مق «الباب» «والبهاء» «والقادياني» أئمة كبدائل للرسول صلى الله عليه وسلم -

ماذا نقول في هؤلاء وهؤلاء ٠٠٠ اتقول انهم من اصحاب الرأى وأن دعاويهم السافرة من الدين أم نخرجهم عن الاسلام، ونعتبرهم فرق ضالة خارجة عن الدين ٠

ان أهم مايربط المسلم بدينه أن يعرف حدوده ، فاذا تعدى حدود العبودية لله ، وتطاول بطيش عقله وهوى نفسه الى منازعة الله فى ملكه ، والاعتراض على حكمه وحججه الدامغة فى الخلق والكون والحياة ٠٠٠ اذا تعدى حدوده الى منازعة الربوبية فقد خرج بالكلية عن حقيقة الدين .

ان الاختلاف في الفروع والتفصيلات الجزئية دون اصول

الدين مقبول عقلا وشرعا ، وذلك من باب السعى والرحمة واليسر على المسلمين ، فان أخطأ المفكر فله أجر وان أصاب العالم فله أجران ٠٠٠

اما أن يزعم المفكر او الاديب أنه بمقدره أن يضع نظاما أو (برنامج) ، يشرع أو يقنن فيه على هواه فهذا باب خفى يراد منه التحلل والخروج عن شريعة الله .

ان المستغربيين وبعض المستشرقيين يزعمون أن بمقدروهم خلق معدوم واستعداث الجديد في مجال الدين والتربيلة والاخلاق ،ويتوهمون بأنه مادامت الحضارة المادية العوراء قد نجحت في مجال العلوم العلمية والتطبيقية والتكنولوجية ، فان حضارتهم قادرة أيضا أن تشرع للناس ناموسا جديدا ، وقانونا اخلاقيا ينسخ الاديان السماوية التي هي في ظنهم أفيون الشعبوب •

لقد نسى هؤلاء ان العقل الانسانى الذى خلقه تعالى عاجزا فى البداية والنهاية عن الوصول الى الحقائق الكلية ، اذ أن الانسان خلق ضعيفا وقدراته محدودة وعلمه قليل ، لذلك ارسل تعالى الانبياء لهداية البشر الى الطريق المستقيم ، وأوحى اليهم بما يصلح للناس فى ديناهم وآخرتهم .

لكن هناك مجالا للعقل الانسانى يمكن ان يتحرك فيه وأن يسعى له ، وقد سخره تعالى للمؤمن ، فاذا تأمل وسعى فى الأرض ، استكشف بعض الاشياء الخفية فى الكون ، واستجلى بعض سنن الله التى غمضت عليه ، وهذا ماتيسر لحضارة القرن العشرين من مستحدثات ومستكشفات فى مجال العلوم العملية

والتطبيقية كالميكانيكا والكهرباء والطبيعة وغرها ٠٠٠

لكن يطرح هذا التساؤل نفسه: هل استطاع الانسان في القرن العشرين أن يتوصل الى تشريع او تقنين في مجال العلوم الحديثة ؟ • • • أو بالاساليب العلمية الحديثة أوصله الى التكامل الأخـــلاقي ؟

ان الاحصائيات تدل على أن انسان القرن العشرين أكثر جاهلية من القرون الاولى، فانه تحدث في اعظم مدن العالم تقدما كل ثوان جرائم فظيعة من بقر للبطون، الى مهاجمة للبنوك، الى قتل الابرياء والعزل بغير الحق تفل توصل اصعاب الرأى الى تقدم مافي التربية والأخلاق والتشريع يؤمن الناس على حياتهم ومستقبلهم واعراضهم .

اذن فلابد من شريعة الله ، والدين هاد للعقل الأنسانى من الوقوع في الافراط والتفريط والاسراف والتقتر ، والوصول بالانسان الى الوسط العدل وهو الخبر الفاضل للبشر في الدنيا والآخرة .

( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله )

( ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تعويلا )

اذا اراد در يوسف ادريس حقا ، أن يكون له رأى فيجب أن ينبغ رأيه من حقيقة الدين بلا افراط أو تف يعك ، وعليه ال

أن يتواضع فلا يخرج عن اجماع الامة ، اذ الرأى الرشيد هو الذى لا يمس اصلا من اصول الدين أو يتصادم مع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والا كان ظلما للنفس واتباعا للهوى (١) واخيرا أقول ، لو ادعى احد من الناس كان من كان أنه قادر بذكائه أو علمه أو سلطانه أن يخدع الناس فانه في حقيقة أمر مخدوع ، ذلك لأن الله تعالى يظهر الحق على لسان الصادقين ويكشف ظلم المغتربين، وان طال الأمد كما اظهره تعالى على لسان امرأة العزيز عندما ظلمت يوسف عليه السلام فقالت مقرة بذنيها:

#### ( الآن حصص الحق ٠٠٠ أنا روادته عن نفسه )

لابد أن يظهر الحق ولو طال الأمر ، ومهما توهم الخادع أنه استطاع أن يخدع غيره فهو مخدوع لأن الله سيفضحه امام المالميين:

( فلا يعزنك قولهم إنا نعلم مايسرون وما يعلنون ) صدق الله العظيم

<sup>(</sup>۱) رد د. يوسف ادريس في اهرام ۱۹۸۳/۲/۲۸ على المؤلف مهاجما الضحابة منكرا أنهم قدوة للمسلمين بل اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم كبشر ليس قدوة . وهذا سبب رد المؤلف عليه .

#### هـوى ٠٠٠ اصحاب الهوى

ان اعظم مشكلة تواجه الانسان في حياته عبادة الهوى ، واذا غلب الهوى على النفس جنح العقل ، واظلم القلب ، فلا يسمع الانسان كلمة الحق ، ولا يرى الا الاباطيل والاضغاث والاشباح المفزعة تؤرق منامه وتجعله في حياته تعسا شقيا والذين يعبدون الهوى ، لا ينقهون حديثا ، ذلك لأن ما يدركونه بأسماعهم وأبمارهم من العلم لاينفذ الى قلوبهم . . . .

# ( لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ) « الاعراف : ١١٦ »

أما من اتبعوا الحق فانهم لا يطيعون الهوى بعد ما جاءهم من العلم ، وهذا هو الفرق بين العاصى والمؤمن فليسوا سواء:

( أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهمم)

« محمد : ١٤ »

ان الهوى عدو العلم الحق ، اذ يقود صاحبه الى ارتكاب المظالم واتيان الفواحش والصد عن سبيل الله ، وهو ظالم لنفسه فقد حرمها نعمة الايمان وحجبها عن نور المعرفة ، فعاش حياة الخوف والفزع وشحن بالحقد والحسد لغيره ، واغواه الشيطان فضل سواء السبيل .

(ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله)

« القصص : ٥٠ »

#### ( بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم )

« الروم: ٢٩ »

فعبادة الهوى جهل وانحراف عن هدى الله ، والهوى ظن كاذب واحتواء شيطانى وتخييل ووسوسة لا تقود الا الى الضلال والفساد والافساد:

## ( ولا تتبعوا اهواء قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا )

« المائدة : ۷۷ »

لكن لماذا تتبع النفس الهوى بعد ما جاءها من الحق ؟ ان الغفلة تقود الى الهوى ، والغفلة ثمرة فجة لعدم الاستقامة (واستقم كما أمرت ولا تتبع اهواءهم)

« الشورى : ١٥ »

ولكى لا يتبع الانسان الهوى ولا يغفل عن طريق الاستقامة عليه أن يذكر الله دوما حتى لا ينسى ، اذ ذكر الله يؤنس القلوب ويربطها بالله برباط مكين •

فاذا نسى أمر الله ، وطال به الأمد غشى قلبه الغفلة وسقط في براثن الهوى فضل عن سبيل الله ٠٠٠

ويوضح لنا تعالى فى كتابه العزيز ، أنه أذا كانت الصلاة تطهر الانسان فلا يقدم على أتيان الرذائل وتنهاه عن الفحشاء والمنكر ، فأن الذكر الدائم لله ليحقق فأئدة أكبر للنسس أذ يجنب النفس الوقوع فى الهوى والضلال • • •

( ان الصلاة تنهى عن الفعشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ) « العنكبوت : ٥٥ »

#### (واذكروا الله ذكرا كثيرا)

#### « الأحزاب: الك »

وبالاضافة الى أن ذكر الله الدائم يعين العبد على عدم نسيان أمر الله ومن ثم عدم الوقوع فى الغفله التى تقود الى الهوى والضلال ، فإن الذكر الدائم لله يحقق للانسان أعظم نعمة له فى حياته الدنيا الا وهى السكينة النفسية والطمأنينة القلسمة .

#### (الا بذكر الله تطمئن القلوب)

« الرعد: ۲۸ »

وعلى النقيض من ذلك فان اصحاب الهوى يعيشون جل حياتهم فى قلق مزمن وخوف دائم ومهما تظاهروا بالسعادة ، فان الحقيقة ان بواطنهم يخيم عليها التعاسة والشقاء المقيم - •

فأصحاب الهوى براكين تفلى من الداخل تكان تتفجر وتتقاذف منها الحمم ، وهم كالاوتار المسدودة التي تكاد أن تتقطع ، لكنهم يبطنون غير ما يعلنون . . .

ويختلف عباد الهوى فى ضلالهم ، فمنهم من يزعم العلم وما يتبع الا الظن ،ومنهم من يتوهم الهدى وما يعبد الا الشيطان ومنهم من يخيل اليه الباطل حقا والحق باطلا وهم اصحاب الدعاوى والصلالات ٠٠٠

ولا يكف اصحاب الهوى عن التعريض بالمؤمنين ، فان منتهى أمانيهم أن يضلوهم ، فان لم يقدروا فانهم يكيدوا لهم كيدا ، ويسلطوا عليهم المفسدين لظلمهم والنيل منهم ، لذلك يحث الله

تعالى عباده عدم الالتفات اليهم وعدم اتباعهم او طاعتهم:
( ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا)

للشهوات حسية كانت أو معنوية ، فاتباع شهوة الفرج والمعدة والافراط طبع اصحاب الهوى ، فغلوهم فى تحقيق الأمانى الكاذبة واسرافهم فى طلب اللذات العاجلة ، يجعلهم أبدا عبيدا غاية أساسية لهم وان خالفت القيم والدين والتقاليد ، وكذلك الامر بالنسبة للشهوات المعنوية كشهوة العدوان والتكبر والاستعلاء سواء كان ذلك باستغدام اللسان أو الايذاء بكل سلاح وأداة ...

وينتهى أصحاب الهوى الى المرض النفسى المزمن ولايعالجوا منه الا بالرجوع الى حصن الايمان ، ويظهر المرض النفسى فى صور الوسوسة والشك والريبة والظن السيىء والخوف المقيم والرجفة والفزع والقلق المقيم ، وهؤلاء المرضى اظلمت قلوبهم واعتراها العقد والرعب والاغترار والحرص والرياء والبخل والطمع والشره . .

فاذا ماتراكمت هذه الامراض النفسية ، صعب العلاج الا برحمة من الله ، واذا ما اجتمع بعضها سمى صاحبها جاهلا ، فاذا ازداد مرضا سمى شهوانيا ، فاذا تفاقمت هذه الاسقام سمى صاحبها المنعرف حتى ينتهى فى آخر امره الى أن يكون شريرا والاشرار من يجعلون من الخير شرا ومن الشرخيرا ، انمحت عنهم صفات الانسانية كلها ، ومن نعم الله أن ها

الصنف من الناس نادر الوجود ٠٠

أما الجاهل والشهوى والمنحرف من اصحاب الهوى فانهم يعيشون فى كل مجتمع يزيد عددهم ويقل بحسب قيمه ونظامه واخلاقياته ٠٠٠٠

وربما يتساءل المرء: لماذا يوجد أصحاب الهوى فى كل مجتمع من المجتمعات؟ والرد سهل ميسور اذ انه بدون معرفة الشر لايتأتى الخير، فاذا لم يدفع الشر بالخير والخير بالشر لفقد الانسان الاختيار وتوقف عن التفكير وفسدت موازينه واحكامه على الامور كلها ٠٠٠٠

وكيف يختار الانسان العمل الطيب ويترك الغبيث اذ كان عاجزا عن التمييز بين الخير والشر ، والحق والباطل ٠٠٠

ان وجود الخير والشر في العياة الدنيا ضرورة كي يتعقق العدل بين الناس ، ويميز بين المؤمنين واصحاب الاهواء ، بين المجاهدين والمتبطلين والمنافقين مستى تكون لعياء الدنيوية معنى وللانسان رسالة فيها ، فان اطاع الله فقد نجا وكتبت له العسنى ، وان ظلم نفسه واتبع هواه فان جهنم هي المشوى .

#### الذيسن يتقسولون على اللسه كذبسا

من اليسير على أصحاب الهوى أن يتقولوا على الله كذبا ، ومن الصعوبة بمكان أن يلتزموا أدب العبودية وأن يقنتوا لله طائعين مستغفرين تأبين ٠٠

ان أدب العبد مع ربه ، يلزمه أن يعرف حدوده فلا يتعداها أبدا ، يعرف أنه عبد ضعيف والله هو القلوى ، وانه تعالى الغنى عن العالمين والعبد هو المحتاج على الدوام الفقير على الاستمرار ...

فاذا تجاوز العبد حدوده ، واطلق العنان لهواه فأضله عن قصد السبيل ، فقد أغواه شيطانه ، ونازع الله في ملكه ، واعترض على حكمه ، وتطاول برأيه ليتحدي مشيئة الله وارادة . . . .

ان العبد الصالح لايقصر في واجبات العبودية ولا ينازع الربوبية ، ولايجد لنفسه حولا ولا قوة ، ولايسمح لنفسه آن يعبد الله على حرف وأن يأول حكم الله وحججه في الكون والخلق والحياة والموت .

ان اقدام العبد على مشاركة الربوبية في الحكم على الامور والافعال ، ظلم للنفس ، وافتراء على الحق ، وشرك خفى يوقع الانسان موقع التهلكة -

(وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون)

ان العاقل من لايجادل في الله بغير علم ولا كتاب مبين ، والا وضع نفسه متهما وحكما بغير حق ، وسقط في برائنن الضلال بغير علم ولا هدى :

#### ( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى )

وكأن العبد الضعيف المغتر بنفسه يريد أن يجمل الله له ندا ، فيحاوره ويحادثه ، ويقيس الامور بعقله القاصر وظنه الفاسد ، معتقدا أنه يقول الحق وينشد الخير ، وهو انما يتبع الظن ويعشش على قلبه الوهم ، ويزعم انه انما يبغى الرحمة وهو في عذاب السعير • • •

لقد اوضح الله لنا في كتابه العزيز ، كل مايحتاج المسرء لمعرفته في حياته الدنيا ، وبين له طريق الحق والامن ، كما بين له طريق الباطل والضياع ، وترك الانسان ليختار بلا اكراه ولا اجبار الطريق بعد ما اعلمه ، بأن رحلة الدنيا انما امتحان وتجربة له واختبار • وقد ابتلاه تعالى بالخير والشر فتنسة ، وذلك ليتعرف على معدنه ، ويختبر ايمانه ويمتحنه عند المحص والشدائد • • • ولولا عدل الله ما ابتلاه ولعذبه على أفعاله التي سيفعلها في دنياه اذ وسع ربنا كل شيء علما • • •

ومهما حدثت العبد نفسه بالتقرول على الله ، ووافقت اباطيل الشيطان ، فإن الله تعالى سيفضحه ، ويظهر أمام الملا الباطل الذي يزعمه والكذب الذي يدعيه ٠٠٠

( مالهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تغرج من أفواههم

#### ان يقولون الاكذبا)

الكهف: ٥

ان الحديث الصادق من الله او عن الله وبكلمات الله وآياته البينـــات ،

#### ( ومن أصدق من الله حديثا)

لكن حديث النفس لا يصدق أبدا ، انما هى آمانى زائفة وآمال كاذبة ، ودعاوى تدعيها ، وأضغاث احدالم لا يعول عليها ، وأباطيل ينقشها الشيطان الرجيم فى قلوب أصحاب الهدوى .

( ومن اظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسى ماقدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم أكنه أن يفقهوه وفى آذانهم وقصرا)

الكهف: ٧٥

يبتلى الله سبحانه وتعالى الناس في هذه الحياة الدنيا بالنعم والنقم ، والخير والشر ، وذلك لحكمة لايعلمها الا هو ، ولولا دفع الله الناس بالخير والشر ، لفسدت الارض ، اذ الدفع ناموس الحياة الدنيا ، وفيه صلح الارض والعباد .

ويمتحن الله تعالى الناس بالابتلاءات ليعلم الصالح منهم من الطالح ، والمصلح من المفسد • فالابتلاء تجربة واختبار يمتحن فيها معدن الانسان ليعسرف الخبيث من الطيب ، والا ادعى المنافق البر والتقوى ، وهو كاذب قنوط •

واذا توهم الانسان ظلم الله له ، واعترض على مشيئته ، ولامه على قضائه ، فقد كشف تن دخيلة قلبه المريض وفضيح نفسه الكذوب .

واذا لم يتول الله الانسان بهدايته وتوفيقه ، سقط في مهاوى الضلال ووقع في براثن الشيطان ، وتسلسل معه في الضللات ، حتى يوقعه في الشرك الاكبر ، ثم يتولى عنه وهو يقهول:

## (آنى برىء منسك ، أنى أخاف رب العسالمين)

فاذا لم يتأدب العبد مع مولاه وخالقه ، وموجده ، وفاطره ، ويعرف حدوده ، ويعلم أن عقله قاصر عن ادراك حكمة الله البالغة وحجمه الدامغة وآياته في الكون والخنق والحياة "

اذا لم يعرف الانسان ذلك استعوذ عليه الشيطان واسر اليه بتهاويله فأفزعه وأرعبه ، وبتعاسيننه فعسن له الشر وقبح له الغير ، حتى يقع في الريبة والشك والتخليط والتغيل ان من يتعدث مع نفسه حديث الاماني الكاذبة والأمال الزائفة ، لا يتعدث مع الله أو الى الله ، كيف وهو يعترض على حكمه تعالى وحججه ، اذ لا يمكن أن يكون ملهما من الله ، وهو يقول عن الله شططا ، اذ أن الملهم من الله يستسلم لقضائه ، ويتخلى عن أغتراره بنفسه ، والمتأدب مع الله يستسلم له ظاهرا وباطنا ، ويسترسل معه تعالى دون اعتراض أو تحدى أو أفتراء .

ويستحوذ الشيطان على النفس الكذوب، ويلتى في روعها

بالامانى الكاذبة والامال الزائفة ، ويظن أفتراء أنه يتحدث مع الله ، وهو فى واقع الامر تحدثه الشياطين ، وتلهمه بالاكاذيب والمفتريات ، ويغفل عن الفرق كأنه ليس هناك فرق بين حديث الشياطين وحديث الله \*

#### ( ومن أصدق من الله حديثا)

#### (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها)

ان النفس الانسانية اذا استقامت أطمأنت وسكنت ، واذا سايرت الاضغاث والهوى ووافقت الغواية انحرفت عن الطريق المستقيم ، وبثت الشياطين في روعها الاباطيل والاحلام ، وظنت أنها بذلك تتبع الحق ، وتوهمت أنها في طريق الخير . . . ، لكن الحقيقة أنها تسير في طريق الانحراف عن العدل والحق ، وهذا هو الظلم العظيم ، وان على الانسان أن يستقيم ، وذلك بأن يطيع الله ورسوله ويؤمن أيمانا عميقا بأنه تعالى لايظلم أحد ، فأذا ما استقامت النفس أظلتها السكينة ، وازداد القلب ايمانا مع أيمانه :

( هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع أيمانهم)

#### الرابطة بين الربوبية والعبودية

مااحرى الانسائل بأن يتمثل بكلمات الله التامات ويقتدى بآياته النيات فقد اوجب على نفسه الرحمة الكيف الانوجب الرحمة على غيرنا من الناس والعباد • ان الله عفو كريم فكيف الا يعفو ونحن المحتاجين الى عفوه ورضاه •

ان الله تعالى قد اوجب على نفسه الرحمة ، فيتفضل على عباده بالرحمة وانعم عليه رغم ان الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ووليه ، وان كل ماسوى الله مخلوق له تعالى ٠

ومادام الله سبعانه وتعالى مالك كل شيء ومليكه وان كل ماسوى الله مخلوق له تعالى • ومادام الله مالك الملك وكل العالم تحت تصرفه يفعل به مايشاء على مايشاء من غير اعتسراض أو تجبر (١) •

لكن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز « كتب ربكم على نفسه الرحمة »

#### (الانعسام: ١٢)

هذا التفضل الالهى الذى تفضل به الله سبحانه وتعسالى ووعد به الناس ووعده الحق وكلامه الصدق يجعل هناك رابطة بين العبد وربه رابطة محبة ورجاء فى وعد الله وهذا مايجعل هناك علاقة وطيدة بين العبودية والربوبية بدون واسطات أو توسلات فأذا دعى الانسان ربه باخلاص وتوبة نصوح استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائه وانزل رحمة من عنده لتشمله فيعفو عن آثامه ...

<sup>(</sup>١) الفتوحات الملكية الجزء الثالث الباب الرابع والعشرين ١٣٣ /

كما ان هذه الرابطة تعنى ان الله تعالى اوجب على نفسك الرحمة (١) ، ابتداء كما اوجب على الانسان من قبل ان يهبط الى الارض •

### ( ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما )

فأذا نسى الانسان ما تعهد به كما نسى من قبل آدم عليه السلام فان عليه ان يلنجأ الى الله ، فلا ملجأ من الله الا اليه ، ولقد أوجب على نفسه الرحمة للانسان فكلامه تعالى صدق وانه تعالى لايستجيب للانسان الا بعد دعاء العبد اياه \* \* \*

( ادعونى استجب لكم ٠٠٠ سورة غافر : ٦٠ ) لكن استجابة الله لدعاء الانسان مقترن بالعمل لله ، فلا يكون العبد مجلاب الدعاء ، الا اذا استجاب العبد للأمر الالهى على ذلك قول عز من قائل :

( واذا سألك عبادى عنى فائى قريب اجيب دعسوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ٠٠٠ البقرة: ١٨٦)

هناك رابطة بين العبد وربه فالعبد عليه آن يأتمر بأمر الله فيطيعه ويعمل له فأذا أخطأ أو نسى او غوى فان عليه أن يرجع الى ربه داعيا مستغفرا ان يعفو عنه وان يحسن اليه .

ومن ناحية أخسرى فأن الله سبحانه قد كتب على نفسه الرحمة فاذا وجد عبده قد انحسرف عن الصراط المستقيم أو ظلم نفسه فأنه بواسع رحمته يغفر له .

والله تعالى يعب من عبده أن يوفى بعهده كما اوجب ذلك على نفسه فكون العبدد يجيب امدر الله اذا أمره فيعمدن العبد اعمالا امره الله بها فأتقنها فقد شرع الله لنفسه أن يجازى هذا العبد الصالح على ماقام به من اعمال البر وافعال الخير وما كلفه به من فرائض وتكاليف بقوله تعالى:

(واوفوا بعهدى ، اوف بعهدكم) البقرة: • ٤

فعلى العبد اذن ان يعمل بما أمره الله ويطلب الى الله تعالى أن يغفر له فيقول رب اغفر وارحم كما ان الله تعالى يطاب العبد أن يأتمر بأمره ويوفى بعهده:

( انى انا الله لا اله الا انا فأعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ) طه : ١٤

هناك اذن رابطة بين العبد وربه تقوم على الصدق والعق والرجاء في وعد الله والخوف من وعيده تتلخص هذه الرابطة في العمل بأمر الله من ناحية وفي الدعاء من جانب العبد من ناحية أخرى وهذه الرابطة قائمة على الادب مع الله والطاعة لله جميعاً •

#### ارادة الله وارادة الانسان

يقع كثير من ضعيفى الايمان فى الخلط بين ارادة الله وارادة الانسان ، ويزعمون أمورا ينسبونها تارة الى ارادة الانسان وتارة آخرى الى ارادة الله ، وبذلك يتلبس أمام اعينهم الحق بالباطل والباطل بالحق .

ونظرا لأن العقل الانسانى قاصر فى البداية والنهاية فهو يتوهم احيانا أمورا ويصدر أحكاما بعيدة عن الرشد ، تضلل ولاتهدى وتظلم ولا تعدل ٠٠٠٠

فأحيانا يتصور أن الله تعالى مادام يحب الفضائل واعمال البر وفعل الخيرات فانه تعالى انعقدت ارادته اليها وانه تعالى لا تنعقد ارادته لفيها من الافعال المستقبحة ، والأعمال المنمومة والرذائل والشرور ، وضعيفوا الايمان يزعمون أيضا أن الله لا علم له أو ارادة له في فعل المعاصى اذ هي ارادة الانسان وحده وهو المسؤول عن فعلها والمحاسب على اقترافها

ومعنى ذلك أن الله يريد الخير وحده وان الانسان يريد الشر وحده وهو المسوول عن أفعاله وحده فى هذا العالم، فكأن له ارادة منفصلة عن ارادة الله وعقد لا غير عقل الله وسلوكا غير سلوك الله وان بمقدوره ان يخالفه ، كما أن بمقدوره ان يطيعه وهذا يدل على أن حكم العقل البشرى غير حكم الله د . . . وكأن هناك الهين يدبران أمر هذا العالم الله

والانسان ٠٠٠ أو أن هناك اله للخمير هو الله واله للشر همو

ان ذلك يعد من الضلال والبعد عن الحكمة والرشاد ، فالله واحد لاشريك له فى حكمه ، يفعل مايشاء ، يهدى من يشاء ويضل من يشاء ، فلا يقال ان مراده الخير دون الشر ، فان جميع العوادث الكونية الانسانية فى نفعها وضرها ، خيرها وشرها مرادة لله تعالى ، وبذلك تنتفى الارادة الانسانية مع الله ، سواء انعقدت على الخر أو جنحت الى طريق الشر • • •

فالله وحده العالم النبير المدبر لهذا العالم على العقيقة ، فاذا فعل الانسان الشر فانه يستحق عداب الله ، فلقد خلق الله النبير والشر والنفع والفر ، ثم أوصى الانسان بأن يتبع خيره وان ينبذ شره فاذا عصى الانسان نتيجة للنسيان أو الغفلة أو الجحود أو الالحاد أمر الله فذلك لضعف جبلاته واتباعه الهوى وموافقة الغواية والتوهم والظن بدون علم او هدى --

فما دام الله خالق العـالم ، فانه تعالى خالق العـوادث ، وهو مريد لما خلق ، فلا يزعم انه خلق شيء وترك شيء ، أو أنه ارادته انعقدت على شيء دون شيء ، ولا يقال أن الله يريد هذا الشيء ولايريد ذلك الشيء والا لجعلنا لله ارادة مثل ارادة الانسان وحاشى ان يكون كذلك ه...

فلو كان هناك ملك من الملوك لا تنفذ ارادته في أهل مملكته اعتبره الناس ضعيف الهمة مغلبوبا على أمره ، فهل يجوز ذلك

على الله هل يمقل ان ملك الملوك وفلاص السموات والارض القادر الحكيم قد المعقدت ارادته على فعل امر من الأملور ؛ أو شاء جل وعلا أن تتم مشيئته في فعل من الاقعال ثم أن ذلك لايتم او لا تنفذ ارادته فيما اراد على خلقه •

ان ما يفعله الانسان المؤمن والكافر ، الصالح والطالح ، التائب والعاصى ، انما هو بعلم الله ومراد الله وحكمة الله البالغة ، وحججه الدامغة في الخلق والكون فما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ومهما أراد العبد وعقد العزم عليه فانه لن يتم الا اذا شاء الله ٠٠٠

## (ولو شاء الله لجمعهم على الهداى) الانعام: ٢٥

فاذا أراد الله تعالى أن يهدى الانسان كان له ما أراد ، ومن شاء ان يضله نزع من قلبه الايمان فجعله من الضالين فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ، ومن يدرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا »

فالله يريد والعبد يريد لكن الله يفعل مأيريد .

#### حضارة المسلمين المفترى عليها

كلما تأملت في التاريخ الاسلامي ، بلغت بي النشوة مداها وأنا أتابع انتصارات المسلمين في حقول المعرفة فضللا عن انتصاراتهم في الفتوحات الحربية ، وكل من يقرأ ولو شذرات يسيرة من تراث المسلمين الفكري والعلمي ، لا يسعه الا أن يقف اجلالا واعتزازا بما قاموا به من أعمال عظيمة كانت السبب المباشر لتقدم الانسان نحو حياة أيسر ، فلولاهم ماعرفت التقنية ولا وصل العلماء المحدثون الي حضارة القرن المشرين " "

بيد أنه لا يخفى علينا بحال من الاحوال أن الحضارة الغربية الحديثة قد استقطبت علوم المسلمين وتوصلت بفضلها الى اكتشافات جديدة ، ومخترعات حديثة ، الامر الذى جعل من دولها الفقيرة دولا غنية ، ومن شعوبها الضعيفة شعوبا قوية معتزة بنفسها واثقة في ذاتها ٠٠٠

الا أن الحضارة الغربية لم تستطع أن تنفذ الى روح التراث الاسلمي ، ولم تستطع أن تتعرف على سر حضارة المسلمين ، اذ المقلد يستطيع أن يقلد المادى والملموس والمحسوس فحسب ، وهذا ما نجعت الدول الغربية في تقليده ، ثم تطويره والتقدم فيه بخطوات رائسدة ...

أما الجانب الروحى من العضارة الاسلامية التليدة فلم تستطع أن تقلده أو تلمسه ، اذ أن هذا الجانب غير ظلاهم

للعيان ، وبذلك لم تنجح الى الآن فى العثور على القيم والمفاهيم والمثل العليا ، التى كانت تحرك ضمير الامة الاسلامية ابان حضارتها الزاهرة التى استمرت قرونا عديدة --

اننا نستطيع أن نرسل بشبابنا للتدريب على الأجهزة الحديثة ، بل ودراسة التكنولوجيا الحديثة والتخصص فى العلوم العملية والتطبيقية ، وربما يتميز شبابنا فى هذا المضمار عن غيره من الشباب الغربى، كما يلتقط أصول هذه العلوم والفنون والصناعات بسرعة مذهلة ٠٠

لكنه من المؤكد أن أوربا لا تستطيع أن ترسل لفيف من شبابها ، لتعلم القيم ومكارم الاخلاق ، والا استفادت من القيم والمفاهيم الاسلامية ابان حضارة المسلمين في الاندلس . . . ولكان التقدم المادى الاوربي في العصر الحديث يسير متوازيا جنب مع التقدم الروحي . . .

لم تغنم العضارة الغربية اذن من حضارة المسلمين الا الجانب المادى فحسب ، أما الجانب الروحى من تلك العضارة فقد طواه الزمان ، فلم يستفد منه أحد على الاطلاق سواء كان من الغربيين أو المسلمين \* \* \* \*

فهل يمكن أن نفتش باعتبارنا من المسلمين عن هذا الجانب الروحى من حضارتنا الاسلامية التليدة ونحن أولى من غيرنا ؟ وهل يمكن أن نرفع عن تراثنا التراب ، وتكتشف فصحوصه النادرة ، ونسعى لنجعله قدوتنا في حياتنا الراهنة . .

ان الجانب المادى من الحضارة الفربية يمكن أن نستفيد منه ، فنحن في أمس الحاجة لاستخدام التقنية وتطوير مجتمعاتنا باستخدام الوسائل والاساليب الحديثة التي سبقنا الغرب اليهاليا الحديثة التي سبقنا

لكنا يجب أن لا نغفل عن الجانب الذى نفتقده نحن كما يفتقده الغرب حتى الان، وهوا الجانب الروحى، والذى به تتكون ذاتية الامة وتحدد مفاهيمها وأخلاقياتها ومثلها العليا ...

من الصعب على الحضارة الغيربية أن تنفذ اليه ، مهما استخدمت من الوسائل والتجارب ، الا انه سهل ميسور لنا حيث انه صادر من الينبوع الذي لاينضب وهو كتاب الله الكيريم وسنة رسوله الامين ٠٠٠٠

اننا لن نبذل جهدا كبيرا فى الوصول الى سر التقدم المذهل للمسلمين ابان حضارتهم الزاهرة ، اذا كان رائدنا حقا التمسك بأهداب الدين والعمل بشريعة الله • • •

ان سر تقدم المسلمين انما هو في تطبيقهم لشريعة الله ، والعمل بها ظاهرا وباطنا ، ومتى كان حكم الله قائما وجد التعضر والرخاء ، ومتى بطل العمل بحكم الله وأصبح الاسلام مسافرا ، وجد التأخر والانحلال والمجاعات . .

فسر نجاح العلماء المسلمين يكمن في تمسكهم بحكمة الدين، وسعيهم من أجل البحث عن الحق والحقيقة • • فعلومهم كانت مقترنة بالشريعة ، وفكرهم كان هدية القرآن الكرريم ، فلم تتفرق بهم السبل ، ولم يتفرقوا شيما وأحزابا يخاصم بعضهم بعضا ، في سبيل تحقيق المنافع الذاتية والمسالح الانانية ، انما كان رائد المسلمين رفع كلمة لا اله الا الله فوق الأعناق ، ومن هنا كان التعاون والمحبة والأخسوة ، ومن هنا كان التعاون والمحبة والأخسوة ، ومن هنا كان التقدم والعمران \* • • فأصبحوا بعد قرنين من انزمان أقوى امبراطورية عرفها التاريخ قديما وحديثا • •

وعندما انقسموا واختلفوا وتنازعوا وركدوا الى الملدات واتبعوا الاهواء ٠٠٠ سقطوا في مهاوى الظلمة وابتعد عنهم العدون الالهي ٠٠٠ فوقعوا في الجهل والفقر والاوبئدة والمنالة ٠٠٠

احتاجه الى غيرهم وكانوا من قبل الأقوياء الاغنيه ، استناوا لغيرهم وكانوا من قبل يخشاهم القريب والبعيد ••• ويخطب ودهم الامير والعظيم من الفرنجة والروم والاكاسرة ••

فهل يعلم المسلمون أن سر كبوتهم تفيرهم عن هدى الدين ، وهل يعلم المسلمون أن سر قوتهم يكمن في تمسكهم بأهداب الدين ، الدين ، ومتى تحقق للمسلمين عزة التمسك بأهداب الدين ، فسيكون من السهل الميسور الاخذ بأسباب الحضارة المسادية التي يفتقرون اليها . . .

#### خداع الزمان

ومضى العمر يدق فى جذور الزمان تجاعيده ، ويحفر على الوجوه النضرة اظفاره بقسوة شديدة ، ويحيل الزهرة اليانعة الى كومة متهالكة من العشب الجاف • • وكأن مامضى كان وهما لا واقعا وحقيقة • • •

بدأ العد التنازلي وعربة العمر المسرعة تسير متباطئية ، واصوات غريبة تهدد مسيرتها ولعظات من القلق والخوف والفزع تفزع ركابها ، والعصدم شيء مرعب لكنه فوق كل حقيقة ٠٠ انه نهاية المطاف والنقطة التي يتوقف عندها كل حي ليتحول الى جسم بلا روح ٠٠ ولا قلب ٠٠ وربما بلا ذكرى ٠٠

أهكذا أنت ايتها الحياة ٠٠ أجرى حتى آلهن ساعيا عاملا ٠٠ ثم ما ألبث ان أرى نفسى وقد استسلمت فى النهاية ، ووقفت ارقب ذوبانى حتى اتلاشى تماما وكأنى بخار سابح فى الفضاء ، غطاه السحاب فلم يعد له وجود ، فقد غاب تماما عن الانظار ٠٠٠

وتدور عجلة الزمان فتسعق من كان بالامس ربيعا وتدوسه حتى يدفن فى اعماق الرمال • ويتولد من الموت حياة فما يلبث الفجر أن يصبح نهارا ويغدو الرضيع شابا موفور القوة ليجرى ويمرح ويفرح مبهورا بنفسه • ثم تجرى عجلة الزمان فتراه كهللا وشيخا يحفر بين الفيافي مثواه • وتنتهى الاقصوصة بلحن جنائزى وتبقى ذكراه اياما معدودات ثم تموت الذكريات • • •

أشباح تأتى وأشباح تمضى والكل يتوهم ان الاشباح حقيقة فلا يكاد يعثر على دليل يبين له الطريق ويشرح له ما غمض عليه من أمر الحياة ٠٠

وهكذا تضعك الحياة على الانسان وتشغله عن التفكير في نفسه فلا يهتم باصلاحها ، وتنسيه الاهتمام بمستقبل عمره ، فيضيعه ضياعا رخيصا ٠٠ وتجرى السنون وهو لاهث بين جمع الحطام والتقاط الدراهم وبناء قصور في الرمال المتحركة ٠٠

نسيان وغفلة وخوف وقلق تلك هي رحلة العمر يتخللها بعض الآماني النفسية والرغبات الخفية والمطالب التي لاتشبع • تلكن مع ذلك يمضي الانسان وكأن العمر طويل طويل • وأنه سيحقق في القريب ماتمناه . ويأتي القلديب والبعيد فيجد نفسه وحيدا وحيدا بلا معين أو قريب أو صديق •

ولايتعظ الانسان ، ولايستفد من خبرات من سبقوه الى الحياة ومضوا ولم يحققوا شيئا سوى الندم والحسرة ٠٠٠

ويستمر الحال على هذا المنوال ونرى الماضى حاضرا ، والحاضر مستقبلا ولا شيء يتغير فالناس هم الناس في تكالبهم واغترارهم وثقتهم بالدنيا وركونهم الى الغفلة والنسيان ت

ننظر بعين الحكيم فلا نصدق مانراه ، وننظر بحس الجاهل فنوافقه في مطلبه وهواه ، ومع اننا نعرف الله الحكيم ونظرته الى الحياة هي الحق الذي يجب الا نتعداه ، الا اننا نغمض ونغلق قلوبنا ونمضي مع الهوى والشهوات ٠٠٠

قصيرة هذه الحياة وعلامات غائرة على الوجوه تشهد اننا على حافة الهاوية ومع ذلك لانتوقف عن مطالبنا ، ولا نهتدى الى حقيقتنا رغم ان كل شيء شاهد على ان لحظة العدم قريبة وانتهاء الرحلة قاب قوسين أو ادنى ٠٠٠

لكنا مع ذلك نخادع انفسنا ونخدع الواقع ونتوهم ان كل شيء خالد وان البقاء لنا دائم والعمر لانهائي ولن يتوقف ٠٠٠ ثم تأتي النهاية من حيث لاندرى ونتوقف جبرا لا اختيارا ونصبح عدما وكأننا لم نكن ٠٠٠ ويأتي بعدنا اجيال واجيال، والزمان يدور واللحن الجنائزي يعزف تارة ولحن ميلاد جديد يعزف أخيري ٠٠٠٠

اقاصیص تلک هی حیاتنا و آوراق صفراء من شجرة الحیاة تسقط کل یوم و تستبدل بها وریقات خضراء تستبدل بأوراق و اوراق ، والزمان یدور و نحن نسافر ، ویاتی غلیرنا آقوام و اقوام لیسدوا الفراغ و کأن لاشیء یتفیر ولاشیء یموت ما هذه الخدعة التی نفیشها ، و هل هذه الحیاة لا تستحق منا وقفة لننظر الی این نسیر والی متی نتفافل ؟ والی آین نسیر والی متی نتفافل ؟ والی آین نسیر د والی آین نبیر الی این نبیر الی این نبیر الی متی نتفافل عن مصیرنا!! کن السوال الدی یجب ان نبید آ به هل یمکننا تغییر مسار الحیاة د هل یمکننا أن نفعل شیء یحول دفة المرکب الی اتجاه جدید د ؟

وهل سيحدث أى تغيير لو غيرنا الاتجاه او المسار ؟! بالطبع لا • • فكل شيء يسير بحسب نظام ونحن يجب أن نمضى و نسير و لا نتوقف ٠٠ فاذا توقفنا فاننا سنظلم انفسان و نضيع حياتنا عبثا ٠٠ لن يجدى البحث عن المستقبل شيئا ٠٠ لكنا يجب ان نؤمن ان حياتنا يجب ان تكون طاهرة حتى نستقبل عالمنا الذى نذهب اليه بقلب سليم وهذا هو أهم مافى رحلة الحياة التى بعدها سنقابل ربا كريما عفوا رحيما ٠٠ نريد ان نقابله وقد تطهرنا تماما من الادران وتخلصنا تماما من الاسقام واصبحنا نستحق حقا نيل ثوابه ورحمته ومغفرته ونعيم الآخرة التى وعد بها المؤمنين ٠٠

#### مقاومة رعونات النفس

تطلب النفس دوما الاسترواح والخمول ، وتتكاسل عن بذل الجهد عندما تراه عملا ثقيلا لا يتوافق مع ماتحبه ولايحقق ماتستهدفه من لذاذات الحياة ٠٠٠

ورغبات النفس مطالب لاتشبع ، وحاجات لاتحد ، وهموم تلقى على كاهل الانسان دون أن يكون له جذور من الحق او الحقيقة وانما تستهدف انشغال الانسان بتلكم الهموم وحملها اينما حل دون طرح لها في حله وترحاله ٠٠٠

ومن هنا كانت النفس تحيا جل وقتها في هم وغم وتتكالب عليها المنغصات التي غالبا ما يفتقد المرء مسبباتها المباشرة ويظل يبحث عن الأمن فلا يجد الى ذلك من سبيل ٠٠٠

وتراود النفس بعض الامانى وتتسلط عليها الاباطيل فتتمرد على التكاليف او تثور على الواجبات وتهمل فى الفرائض المقررة وتتغافل عن العمل لله والجهاد فى سبيله تعالى ٠٠٠٠

وهكذا يبدأ ابليس وزبانيته بث شكوكه وتفدية النفس بخدعه وخداعه ،فتتضخم رعونات النفس وتفقد قدراتها على مقاومة تخاويف الشيطان وتحسينه للشر وتقبيحه للخيرات ٠٠٠

وكأن النفس تدور في حلقات مفرغة لاتسلم من احداها ، الا وتدخل في أخرى ، تقنط من الرحمة ، وتكتنفها الوساوس

لقد طالبت النفس في بداية الامر بالاسنرواح والخمول وخلدت الى الراحة والكسل وهاهي ان تعانى الفراغ النفسي وتبدو كأنها فقدت ارادتها واستسلمت لموافقة الاهواء وغواية الشيطيان ٠٠٠

فمن ذلك الذى ينقذها من بلائها وقد اشرفت على الهلك المبين ، ومن ذا الذى يأخذ بيديها فيحاونها للعودة سالمة الى طريق الاستقامة وقد تمردت من قبل عليه واستمرأت العصيان وانخلعت عن الحق رافضة سبيله وانبهرت بالهوى آملة تحقيق اللذاذات والشهوات ...

انه لأمر جد صعب أن تعود النفس الى سكينتها وتستعيد صعتها، وترتوى من نهر الأمن العذب، وتشهد نعمة الطمأنينة · انه لأمر جد صعب أن تعود وقد طال بها الامد فى قسوة القلب وطيش العقل والبعد عن الصدق والحق والعدل · · ·

كيف السبيل اذن الى تسكين رعونات النفس وهى المتمردة الثائرة القانطة من رحمة الله ٠٠٠ كيف يمكن تعظى بالطمأنينة وقد ظلمها الهوى واستبعدتها الشهوات وتلهى بها الشيطان الرجيم ٠٠٠

كان نسيان العقوق اول عهدها بالاثم ثم تمادت في

رعوناتها فاستقطبتها الففلة ومضت معها حينا من الدهر حتى اصيبت بالشرك الخفى فأضاع منها نصور اليقين فتخبطت فى ظلمات الجهل والجهالة ولم تجد لها سندا معينا " " "

وتتضرع النفس أن يكتب لها الشفاء العاجل ، وترجو من الحق تعالى أن يخلصها من رعوناتها وتتعهد بالتوبة النصوح وتندم على مااقترفت من ذنوب وماتمرغت فيه من اوحال \* \* \*

وتبدو النفس وكأنها تخلصت تماما من افنعتها الزائفة وتدثرت بازار الندم وتلفحت بالاستغفار وتوجهت بكليتها الى الله مستسلمة مسترسلة معه تعالى راجية خائفة

لكن هل تصدق النفس هذه المرة وهى فى كل مرة تعصى ثم تتوب ثم تعصى ثم تتوب ثم انها لماكرة حقا ثم تدعى الصلاح اذا تغلقت امامها السبل ثم ثم انها ترجع لرعوناتها اذا ماوجدت سبيلا للهروب من اثقال الواجبات ومن مطالب العبادات ومن المكابدات والمعاناة فى سلوك سبيل العق والعدل

وانه لأمر مخجــل حقا أن تطالب النفس بالمغفـرة وقد تدنست تماما بالخطايا وتجرأت على مخالفة أمر الله المرة بعــد المرة ، ولو كان الأمر يختص بحاكم من الحكـام أو الى والى من الولاة لكان الأمر في غاية الصعوبة ، وكيف يرحمها الحاكم أو يغفر لها وقد ارتكبت الخطايا والذنوب ماتنؤ عن عمله الجبـال الرواسي ٠٠٠

لكن الله تعالى وهو الغفور الرحيم كتب على نفسه الرحمة ، يتجاوز عن السيئات ويعفو عن كثير ، فكلما لجأت النفس العاصية الى محرابه قبلها ، وعندما وعدت بالتخلص من رعوناتها عفا عنها ، وعندما تلتجأ اليه لايردها خاسرة ابدا ٠٠٠

وليس هو بالحاكم الانسان لكنه تعالى اعدل الحاكمين ، وبرغم ضعف الحاكم الانسان فانه اقل رحمة من الله تعالى حاكم الحاكمين وخالق العالمين وفاطر السموات والارض والناس اجمعين ٠٠٠

انه العفو الرحيم التواب برغم كماله وجالاله وقدرته وقوته وعلمه الكامل ٠٠٠

يقبل الله تعالى فى رحمته اصحاب الخطايا ولا يكرهم وعندما يتوبون يبسط عليهم محبته ويقترب منهم كما اقتربوا منه ويفيض عليهم من نعمه وعطاياه ومننه \* \* \* \*

فكيف تعصى النفس بعد ذلك وقد حظيت بكل تلكم النعم والهبات ٠٠٠ وكيف ترجع الى غيها وقد اغدق عليها تعالى بفضله ومننه مالا عبن رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ٠٠٠ كيف تعصود هذه النفس الى الغفلة وتتمادى فى رعوناتها بعدما بسط لها رب كريم ايادى الخير والحب والسكينة ٠٠٠

أبعد النور ترجع النفس مرة أخرى الى الظلمة !! أبعد ان تتعرف الى طريق الحق تسلك النفس سبين الباطل !! عجبا للنفس الانسانية وأى عجب •

#### التوحيسد والتذوق الجمسالي

يعبر المؤمن عن علاقاته بالاشياء والافعال والأعمال تعبيرا مفردا فلا يحاكى ولا يقلد غيره ولا يتكلف فى انطباعه بما يشاهد أو يراه أو يتذوقه من قيم جمالية أو موضوعات خارجية .

فالمؤمن صاحب تجربة ذوقية يستشعر الوجود من حوله من حقيقة التوحيد ، والتوحيد بهذا المعنى هو فمة الايمان ويأتى التذوق التذوق مقترنا بالتوحيد فكلما ازداد المتذوق ذوقا كلما كان ذلك دليلا على تكامل الايمان -

يقترن التذوق اذن بتوحيد الربوبية ، وهو علامــة على أن المؤمن يشعر بالطمأنينة في حجـر الله ويشعر أنه تعــالى العفو الرحيم الغفور الكريم الجواد الرحمن الجميل وهــنا الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن يجعله يتمتـل كل شيء على مشاكلة صفة من صفات الله فكل موضوع جمالي يعرض أمامه يمكن ان يقيمه ذوقا عن طــريق مشاكلته للتناسني والتناسب والجمال الذي يراه في بديع خلق الله وآياته في الكون والخلق والابداع والحيـاة -

فحكم المؤمن على الموضوع الجمالى لايتبع فيه هوى نفسه أو ارضاء شهواته او اشباع مطالبه الحسية انما حكمه على القيم الجمالية تنبع من تذوقه لتوحيد الربوبية ومايقترن بها من

آیات وبدائع وماتشستمل علیه من تناسب وتنساسق وترتیب وانسجام "

انه يربط فى تذوقه للموضوع الجمالى بين عقله الراشد وقلبه المسافر فى ملكوت الله ، فاذا ماشاكل الموضوع الجمالى جمال الله ونحى نحوه، وتمثله المتذوق فى تناسبه وانسجامه فانه يرضى عنه برضى الله ويحبه بحب الله .

ومن هذا المنطلق لايمكن ان يغيب حكم المتذوق او ينحرف عن الصواب فاذا كان العمل الجمالي في صورة تحاكي بديع خلق الله فانه يمتدح هذا العمل ويثني على صاحبه ويشهد له بالصدق في التعبير والتناسب والتناسق والنظام في ذلك العمل الفني •

هناك علاقة اذن بين المتذوق والفنان والموضوع الجمالي ويمكن ان نسميها بالرابطة الفنية ذلك ان كلا من الفنان والمتذوق يشربان من نبع لاينضب ابدا وهو توحيد الربوبية فكل منهما يستلهم الحقيقة الجمالية من جمال الله ومن نعم الله ومن بديع خلق الله فالمتذوق يحكم على العمل الفنى والفنان يؤديه ومادام العمل لله وبالله فانه لاشك عملا طيبا خيراً يؤدى به الفنان لرسالة عظيمة وهي اعلاء كلمة الله .

والتوحيد من جهة ثانية يتعلق بالألوهية كما يتعلق بالربوبية فاذا كان المتذوق والفنان ينظر الى العمل الفنى من خلال توحيد الربوبية فيثمر زهورا طيبة وثمارا يانعة من ثمار الله فانه من ناحية أخرى يؤدى الفنان عمله من خلال خشيسة

الله وكذلك الأمر بالنسبة للمتــنوق فانه يصدر حكمه على القيم الجمالية من خلال ورعه وخشيته لله فلا يتجنى ولا يتجاوز حكم الله .

فالعمل الفنى يرتبط بتوحيد الربوبية والاحساس الجمالى بالرحمة والعفو والجود الالهى كما يقترن بتوحيد الألوهية وذلك باحترام أمر الله والخوف من وعيده .

فالفنان بين وعد ووعيد ورجاء وخوف وجمال وجلل عندما يؤدي عمله الفني او يتذوقه ٠

فالفن بهذا المعنى رسالة انسانية وهو عبارة عن عبادة لله تتخذ صوراً واشكالا تعبيرية يحاكى بها الفنان بديع خلق الله ويأتمر فيها بأمر الله ويجردها من الاهواء النفسية والشهوات الذاتية وطلب الحظوظ وبذلك ينقى الفن من الشوائب والأدران التى تفسده و تبعده عن الفطرة السليمة م

ان الفنان المؤمن سليم القلب ، وسلامة القلب تعاونه على البراز الصيغ الجمالية في صور متوازنة ومتناسقة ومتناسبة ومنسجم بعضها مع بعض ، فلا يشوه الطبيعة كما يفعل بعض الفنانين الأوربين ولايسخر من الانسجام في الألوان فيضيف اليها من خياله المريض صوراً قاتمة أو دموية أو عدوانية أو شهوية انما يشهد الفنان المؤمن على بديع خلق الله فيبرز جمال الطبيعة وتناسبها واتساقها ويحاول ان يستخلص منها العبر

والعظات التي تعين المؤمن في ايمان وتعيد الضـال الى حظيرة الايمـان .

أما الذين يزعمون انهم يبتدعون من خيالهم المريض صورا وتآليف مسرفة ومنحرفة عن التوازن والاعتدال في الطبيعية والكون والحياة فانهم ليسوا حقيقة بفنانين لأنهم يطبعون قلوبهم المريضة على أعمالهم فيتخيلون أشباحا وصورا مفزعة تحيل الجمال قبحاً والقبح جمالا وتجعل المتذوق اما رافضا لها أو تثير فيه الرغبات الكامنة، والرغبات الساقطة والدعاوى الفاسدة، فتجعله يتخبط بين الحقيقة والوهم وبين الحق والباطل وتلبس غليه الأمر فلا يستطيع اصدار الحكم السليم على الموضوع الفنى الذي أمامه والمدى

نم ان الصيخ والقوالب التي يبتدعها بعض المارقين على انها نماذج فنية ومذاهب جديدة يجب ان يقتدى بها انما ذلك تعبير مبتسر عن مرض في النفس يحاول ان يجعل من القبح جمالا، ومن الجمال قبحا .

وان القيم الجمالية الرائعة لايمكن الا أن تكون مشاكلة لبديع خلق الله وللناموس الكونى ومحاكاة لبدائع خلق الله وحكمه البالغة وحججه الدامغة ، فاذا زعم الانسان انه قادر بفنه على ان يبدل من هذا الناموس الكونى او ان يعير من التناسب والتناسق والانسجام فى آيات الله فى هذا الكون الفسيح العريض فانه كاذب يفترى على الحق ويكذبه الواقع الملموس .

والدليل على صدق مانقـول ان هذه الصياغات الفنيـة الجديدة المبتدعة التى تظهر فى صور مذاهب ومزاعم ونعرات جديدة بين الحين والآخر ، لاتلبث بعد فترة وجيزة ، ان يخفت بريقها ونورها وينسى الناس آثارهـا ، وتركن فى دهاليـز النسيان كأنها لم تكن شيئا مذكورا وينفض عنها الناس بعد أن كان بعضهم يلهو بها ، ويزعم انها آية فى الفن والجمال ثم اذا به يلقى بها جانبا بعد فتـرة وجيزة ، كأنها لم تكن بالأمس ما تهوى اليه الأنفس ، وما ترغب فيه القلوب "

ان الفن الحقيقى انما هو الثابت على مر الاجيال والفنان الذى يغلد ذكراه الما هو المؤمن المتوازن الذى يتقى الله ويأمل فى عفوه واحسانه ويخشى وعده ووعيده فيتجرد عن اهدوائه ويسمو بشهواته ليفتح الله عليه برؤى جديدة وقيما جمالية رائدة تشرح قلوب المتعطشين الى الجمال فى أبهى صوره واعظم مضامينه وبذلك يكون العمل الفنى تقدربا الى الله ، بصورة مباشرة وكأنه نوع من العبادة فى محراب العمل من اجل الله .

#### الموسيفي

#### بين العلال والحرام

لم نعثر على نص قرآنى او حديث نبوى يحرم الموسيقى أو يبيحها ، لكن هناك قصة عازف المزمار الذى سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم فسد أذنيه الى أنتهى من العزف ، ولاتدل هذه القصة على تحريم الموسيقى أو اباحتها ، فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم انزل اليه بتحريمها ماترك ذلك لاجتهاد العلماء كما حدث فيما يتعلق بتحريم الخمر والميسر والدم والربا ولحم الخنزير والميتة ٠٠٠٠

لقد دعى الرسول صلى الله عليه وسلم الى مأدبة قدم له فيها ضبا (١) فعافت نفسه من اكله فقال أنا لا احرمه ولكنى لا آكله ٠٠٠ والضب حيوان مازال يأكله بعض المسلمين ولايأكله البعض الاخر ولم يقل احد انه حرام ٠٠٠

وفى رأينا ان الشعر كالموسيقى والشعر ليس حراما كله وليس حلالا كله ، رغم ان النصوص الواردة فى القرآن الكريم تستكرهه وتنبذ اصحابه ، وهناك تشابه بين الشعر واضغاث الاحلام التى هى عبارة عن احاديث للنفس ، وهذا وارد فى الآيات الكريمة فى قوله تعالى :

(هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ، تنزل على كل افاك أثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون ، والشعراء يتبعهم الغاوون )

الشعراء: ٢٢١ ـ ٢٢٤

<sup>(</sup>١) مايزال العرب في منطقة عسير يأكلون الضب الى الآن ٠

( بل قالوا أضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر ) الانبياء: ٥

( وماهو بقول شاعر قليلا مايؤمنون )

العاقة: ( ٤

(وما علمناه الشعر وماينبغي له ان هو الاذكر وقرآن مبين)

یس: ۹۹

فسرت هذه الأيات من قبل الأئمة من آهل السلف المسالح على ان الشعر كالكلام فيه الطيب وفيه المندوب وفيه الحرام، واستندوا في ذلك الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذقال:

( الشعر بمنزلة الكلام ، حسنه كحسن الكلام ، وقبيحه كقبيح الكلام )

رواه عبد الله بن عمر

وروى \_ مثل هذا الحصديث \_ الامام ابن سيرين عن ابى هريرة مع تغيير في اللفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(حسن الشعر كحسن الكلام وقبيعه كقبيح الكلام) ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره الشعر الذى يثير النعرات والعصبات والغرائز، ويمنع المسلمين ويحسرم

ويمكن أن نقيس هنا الشعر بالموسيقى او الموسيقى بالشعر، والموسيقى كلفظ لم يكن معروفا أو مستخدما لدى الامة الاسلامية حتى اوائل هذا القررن ، فلما دخلت الموسيقى الغربية بدأ استعمال هذا اللفيظ كبديل للفظ « الآلتية » الذى كان مستخدما فى مصر وبعض الاقطار المربية ، ولقد كان الامام ابو حامد الغزالي يستخدم لفظ السماع (١) » ويقصد به سماع المنشدين وضاربى الدفوف والعازفين على الأوتار ٠٠٠٠

ويستشهد ابو حامد الغزالى على اباحة الضرب على الدف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، سمح للسيدة عائشة رضى الله عنها عندما أرادت أن تشاهد جماعة من الحبش يغنون ويضربون

<sup>(</sup>١) هذا ماذكره في كتابه الاحياء في باب السماع .

على الدفوف جوار بيت رسول الله ، سمح لها بمشاهدتهم ووقعت خلفه عليه الصلاة والسلام وقد وضعت يديها على كتعه علبه الصلاة والسلام وهم يعزفون ويغنون ٠٠٠

فالموسيقى اذن كالشعر حسنها حسن وقبيمها قبيح ، فاذا كانت الموسيقى خليعة لاتعبر الا عن النعرات والشهوات الهابطة او تغرج الانسان عن عقله واتزانه واعتدال مزاجه بما تثير في النفس من الاهواء فيعبر عنها بالصرخات المبنونة ، والصيحات الموتورة ويهتز عند سماعها بحركات عابنة ، وبكلمات فاضحة ، وبأهات داعرة منها الدين القيم لأنها اسراف وابتذال وسفه وغلو وافراط ليست من الشريعة في شيء مدد

ولاشك ان الموسيقى التى تقدم لشبابنا وبناتنا اليوم والتى تم استيرادها من الفنون الغربية الحديثة اكثرها من هذا النوع البغيض ، الذى هو عبارة عن تشنجات وصيحات وصرخات ونشاز يبتعد بالانسان عن الفطرة السليمة ، والعقل الرشيد والنفس المستقيمة ٠٠٠٠

ان هذه الموسيقى الصاخبة تعبر عن الفراغ النفسى ، وتؤكد على الزمت والقلق والضياع الذى يعيشه عاشقوها والذين يستجيبون لها ٠٠٠

ان الجمال الفنى العق ليس في الاثارة والازعاج والعويل

والصراخ ، انما الجمال الحق في الانسجام والتناسق والتناسب في غير اسفاف او ابتال ، فالطبيعة تعبر عن الجمال بها المعنى الخالد والنواميس الكونية تزكى في النفس حب الجمال والله تمالى يبين أن كل شيء خلقه يعبر عن جمال يغذى الوجدان، ويملأ القلوب سعادة ونشوة ، يقول تعالى :

« خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين ، والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ، ولكم فيها خلقها لكم فيها تريعون وحين تسرحون » جمال حين تريعون وحين تسرحون »

ان الجمال الحق ليس في الجمال الحسى الشهوى المقيد ، وانما في الجمال الغير محدود واللامقيد . لآنه فن صادق يعبر به المؤمن عن ايمانه ببديع خلق الله وأياته البينات في الكون العريض ٠٠٠

ان الفن العق جمال حق لانه حقيقة وجدانية ، تزكى النفس وترتفع بها عن الأدران ، وتسمو بها عن الفسلالات ، والموسيقى العق فنان مؤمن يواكب العقائق الكونية التى تسير فى نظام وتناسق وانسجام وترابط ، والموسيقى العقة لاتعرف وانما تعبر عن النظام البديع لخلق الله فى السماء والنجوم والكواكب والبحار والانهار والوديان والجبال والرياح . . . . . وكلها تصدر الحانا وانغاما فيها جمال . . . . .

فالبلابل تشدو ، والطيور تغرد ، والرياح تصفر ٠٠٠

يقول ذو النون:

الهى ما أصغيت الى صوت حيوان ، ولا الى حفيف شـجر ولا خرير ماء ، ولا ترنم طائر ، ولا تنعم ظـل ، ولا دوى ريح ، ولا قعقة رعد ، الا وجدتها شـاهدة ، بوحدانيتك دالة على انه ليس كمثلك شيء »

#### البحث عن الغير الاسمى

لاشك أن من اصعب لأمور على المرء ربط الفكرة الطيبة بالسلوك العملى ، فهناك عوائق كشيرة تقف حائلا دون تنفيذ مايراه المرء أحق بالاتباع ومايشعر أنه الواجب العمل به م

ولقد شغل المفكرون من قديم الزمان بهذه القضية ، وأدلى كل منهم بدلوه فيها وناصر هذا المفكس بعض المستجيبين له ، وعارضه البعض واصبحت القضية الان معقدة كل التعقيد . الا انه يتوجب أن نضع التساؤل الآتى :

هل يجب أن نعمل على تطبيق مانراه خيرا لنا ولغيرنا!!

ولكى نجيب على هذا التسائل يجــدر بنا أن نعلـل اولا مانقصده بالخير لغيرنا وبالخ يرلانفسنا فالانفاق على المعـانى التى تبدو عامة وشاملة هو الأساس لاصدار الاحكام والافعال -

يبدو لنا أن الغير لانفسنا ولغيرنا ليس أمرا يتفق عليه الناس جميعا، فالجانى فى جريمة ربما تكون اجابته عند سؤاله لماذا ارتكب هذا العمل ؟ يرد وهو مطمئن انه انما فعل ذلك لغير الناس، وكذلك الأمر بالنسبة لاصحاب الافكار الخاطئة فانهم يدافعون عنها حتى الموت برغم شذوذها وبعدها عن الفطر السليمة والرشد والتعقل مع العقل والمنطق يدافعون عن تلك الآراء الفجة التى لاتستقيم مع العقل والمنطق

السليم • • • أجابوك في لغة واحدة كأنها لحن نشاز : انما ندافع عن الخير لانفسنا وللناس جميعا • • •

وفى تصورنا أن الخير واحد فى غايته . ولايمكن تجزئته الى اجزاء من الخيرات ، بعضها خيرا وبعضها شرا ، فالعمل الذى يحقق خيرا لانفسنا ليس بالضرورة عملا يحقق الخير للناس ؛ بل ربما مايحقق من الاعمال خيرا للناس ، يتعارض مع ماينشده الفرد \_ فى تصوره \_ من خيرات ٠٠٠

وكأن الخير بهذا المعنى مصطلح من الصعب الاتفاق عليه بين الناس جميعا ، لأن كثيرا منهم يراه في افعال واعمال يراها غيرهم شرا مستطيرا ، وهكذا تختلف المحكات والمعايير عند اصدار الاحكام على الافعال والاعمال والسلوك العملي ٠٠٠

القضية اذن في الحكم على معنى الخير تتصل بالمفاهيم والقيم والعادات والاعراف ثم بالبيئة المحلية ٠٠٠ ويبقى التساؤل الذي طرحناه أول الأمر بلا اجابة شافية وهو هل يتوجب أن نعمل على تطبيق مانراه خيرا لانفسنا ولغيرنا ٠٠٠

مادمنا قد وصلنا الى الباب المسدود فيما يتعلق بصعوبة الاتفاق بين خير الفرد وخير الجماعة ، فانه يجدر بنا أن نستبعد مايراه الجماعة خيرا لهم الى حين ، كما علينا ان ننحى جانبا ماتراه عواطفنا الجياشة من صنوف الخير لانفسنا حتى يمكن آن ننظر الى هذه القضية باستقامة بعيدا عن الاهواء والشهوات ٠٠

ولن يتحقق لنا ذلك الا اذا تزهدنا فعلا فى تحقيق المطالب العاجلة لانفسنا أو موافقة غيرنا مما تربطنا بهم صلات وعلاقات عاطفية أو أبوية أو قرابة من اى نوع ٠٠٠

واذ تم لنا ذلك فانه من الممكن بعد ذلك النظر الى الخدر في عمومياته وشموله دون التدنى الى التفاصيل الجزئية التى تحرمنا من اصدار الحكم السديد على الأفعال والأعمال ٠٠٠

وعلينا أن نقفل راجعين بعد أن اكتشفنا ذلك السراب الذى ضللنا كثيرا ، لنعود بتصميم أكيد ونية صادفة في استيضاح معنى الخير للجميع ٠٠ أي الخبر الاسمى لكل الناس ٠٠

ولا أخال ان هناك من طريق أقصر يوصلنا الى الحقيقة ويساعدنا في صدق واخصلاص للامساك بغيوطها الذهبية والوصول الى بر الأمان في يسر وسهولة ، لا أخال أجد طريقا أقصر من الطريق الذي رسمه لنا الله وأمرنا تعالى باتباعه ونهانا عن سلوك غيره ووفقنا الى العمل به ثم أمدنا برعايته وعظيم عنايته وبشرنا بالثمرات اذا ماكابدنا في تحقيقه وانعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة مادمنا نخلص في تحقيق ماأوصانا به تعالى ٠٠٠

ولكى يكون خير الله مفهوما لنا جيدا علينا أن نسترجــع كتابه الكريم لنستعيد آياته ، يقول تعالى فى كتابه العزيز : «ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » (البقرة: ٢٦٩)

والخير مرتبط بالايمان ارتباطا وثيقب ، وهذا وارد في قوله عن من قائل:

« ان الذين آمنوا وعملوا الصالعات أولئت خير البرية » ( البينة : ٧ )

فالحكيم هو المؤمن لأنه بايمانه قد غلب هوى نفسه واستقام في طريقه ، فلم يعد يرى الخير في تعقيم لذاته أو اشباع شهواته ، وانما الخصير كل الخير في اتباع أمر الله ، وربما ما يحسبه هو خير لنفسه هو شر له ، ومايراه شرا له هو خير في عاقبته :

« وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » (النساء: ١٩)

فالخير للنفس انما في طاعة الله والعمــل بأوامره وليس الخير مقرونا بالدنيا فحسب ، بل الأخرة خير وأبقى ، وهو الذي يحقق السعادة في الدنيا وفي الأخرة :

« وما تقدموا لانفسكم من خير، تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا»

(المزمل: ۲۰)

فالأخيار على الحقيقة ، هم الصابرون الطائعون المؤمنون بالله واليوم الآخر ، يقول عنهم عز من قائل :

« وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار » (ص: ٤٧)

فاذن العمل بما تهوى النفس ليس فيه بالضرورة خيرا ، حتى ولو ظهر أمام الناس انه أولى بالاتباع سواء صيدر هذا العمل من جماعة أو افراد ، اذ العمل الذي فيه الخير الكثير ، هو الذي يتوخى تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى والنهى عن نواهيه دون أن يرتبط ذلك بمنفعة ذاتية أو مصلحة شخصية :

## « فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یری » ( الزلزلة : $\forall$ )

أما الذى يظن اغتراراً بنفسه الخير ، ويعمل متوهما أنه على الحق دائما ، فهو فى الواقع يشابه ابليس فى سلوكه مسعربه ، كما ورد على لسانه فى قول عز من قائل :

« قال أنا خير منه ، خلقتنى من نار ، وخلقته من طين » ( ص : ٧٦)

وخلاصة القول فيما يتعلق بالتساؤل الذي أوردناه ، ماهو الواجب الاتباع ؟ خير النفس أم خير الجماعة ؟

انه يتضح جليا ، أن الغير كل الغير للفرد والجماعة هـو اتباع الغير الذى أوصانا الله باتباعه ، سواء كان ذلك فيمـا يتعلق بالعبادة أم بالتفكر أو بالسلوك العملى ـ لأن ما يظنـه الانسان شرأ له هو عند الله ، ربما يكون خـيرا ، فالانسان ، مهما كان ، عاجزا في البداية والنهاية عن تقرير ماهيــة الغير ، الا اذا كان متبعا أمر الله ، وحججه الدامغة ، وحكمته البالغة ، ويقيني أن ذلك لن يتأتي الا بالطاعة والصدق مـع الله ، والاخلاص جميعا ،

# حديقة الأنعـام الناطقة « انما يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام »

اذا زرت حديقة الحيوان ، ورأيت بعض القردة تسلك سلوك الانسان وتقلد حركاته وسكناته . عجبت أشد العجب وابتسمت ضاحكا ، واذ وجدت بعض أنواع الطيور تصدد اصواتا كأنها كلمات متقطعة أو جمل متكاملة واذا نطقت ببعض الالفاظ رددتها محاكية لك ٠٠٠ اذا حدث ذلك ، وكثير اما يحدث تملكتك الدهشة وأثارت في نفسك الفضول والفرابة ما يحدث تملكتك الدهشة وأثارت في نفسك الفضول والفرابة

لكنك اذا قرأت أو سمعت أو شاهدت بعين رأسك بعض بنى الانسان يفعلون مايفعل الحيوان ، ويسلكون سلوكه ، فيلعبوت بلا هدف واضح ، ويعبثون بدون شعور بالمسئولية والخطر ، ويلهون لهوا غير برىء وكأنهم في حوض سباحة أو في غابة .

لو رأيت او سمعت او شاهدت شيئا من ذلك اختلفت في نفسك الاحاسيس وتغيرت الانطباعات ، وتباينت الاحكام وبحسب ورعك وتقواك وجودا وعدما يتحدد موقفك مما تراه وتسمعه ٠٠٠٠

هناك مواقف متعددة يمكن ان تقفها حيال العبث الذى امامك ، فاما أن تنكره أو تعاول أن تقومه بيدك أو بلسانك أو بقلبك واما أن تبتعد عنه أو تتجنبه كموقف سلبى حياله ، واما ان تبتسم له وتسعد به وتشارك في احيائه وتعاون في ا

انمائه ثم تنصرف سعيدا مسرورا وقد انطبع في نفسك فتحاكيه وتقلده ماوجدت الى ذلك سبيلا • •

لكنك لو تأملت نفسك في موقفك الاخير واستعدت صدورة موقفك من القردة والطيور في حديقة الحيوان لوجدت أن هناك تماثلا بين الموقفين برغم التباين بينهما فالموقف الاول مع الحيوان والموقف الثاني مع الانسان ٠٠٠

لو تأملت الموقفين حقا وصدقا لاستخلصت العبر وخرجت بعزن وأسى على ارتكاس الاخلاق في هذا الزمان ونكوص انسان القرن العشرين الى موافقة الفرائز العيوانية وارتداده السلوك الشهواني في المناحي المختلفة للعياة ، وكأنه فقد عقله الرشيد وهو الجوهرة الفريدة التي وهبها الله له ، وقد غاصت في الأوحال ، وكأنه حجب عن قلبه النور فما عاد يرى شيئا سوى خيالات في الظلام واشباح تعركها خيوط وكأننا في مسرح للعرائس ٠٠٠ واما النفس فلاهشة تجرى وراء اشباعات البطن والفرج ولاتشبع ابدا من جوع ٠٠٠

تلك هى حديقة القرن المشرين الناطقة • • - استبدلت الحيوان بالانسان وبدلا أن يقلد ويحاكى فيها الحيوان الانسان، أصبح شعار الحديقة الجديد محاكاة الانسان للحيوان • • •

واذا كانت محاكاة الطفل الصغير للكبير تمد مدخلا لسعادتنا وسرورنا ، وكذلك فاننا نفرح كثيرا عندما تقلد القدرة والببغاوات أفعال الانسان وكلامه نهل يمكن أن يكون الامدر كذلك اذا كنا نحن البشر العقلاء نهبط لنفعل مايفعله الصغار فنحاكى الطفل ونقلد الحيوان فى سلوكه وتصرفاته وحياته فى الغابة والصحراء ٠٠

ان قضية الذين لايعرفون ماهى رسالتهم فى الحياة وماهو الواجب اتباعه ٠٠ انهم لايتأملون ولايتفكرون ٠٠ أهملوا ذلك العقل وهو امانة لديهم واتبعوا الاهواء وهى ضد فطرتهم التى فطرهم الله عليها ٠٠٠

والعجيب أن العيوان يسلك في اشباع حاجاته الغرائز المجبول عليها وذلك فقد رفع عنه التكليف ، فما يفعله انما يفعله بمقتضى طبيعته ٠٠ الا ان الانسان عندما يسلك سلوك العيوان فيزني وقد أمر بالعفة ، ويسرق وقد نهى عن السرقة ، ويقتل والقتل من اكبر الكبائر ٠٠٠ فكيف يمكن أن يبرر للانسان هذه الافعال المستقبحة والاوصاف الذميمة والسلوك البهيمي الشائن ٠٠٠

رب قائل أن الانسان ربما يقع في الزنا أكنه يرجع عن أثمه ويثوب الى رشده ويندم على فعله ، فلا يمكن أن يشبه بالحيوان الاعجمى الذى لا يفرق بين الحلال والحرام ٠٠٠

والحق أن ذلك يحدث في الواقع المشاهد ، فالانسان يعصى ويتوب ، ويؤمن ويكفر ، لكن ماهو الرأى في ذلك الانسان الذي أصبح جل همه ، ومبلغ غايته ، أن يسعى لاشباع اكبر لذة ممكنة ويفلسف الأمر ويبرره بدعاوى الحرية واختيار المواقف بـــل

انه يقارب بين موقفه في اشباع اللذات ونهمه في مقارفة الرذائل وبين موقف الانسان الباحث عن الخير الأسمى ، المجاهد العالم العامل العارف بالله " • • انه يجعل الزاني السارق القاتل على قدم المساواة مع الطاهر التقى سواء بسواء • • • وفي ذلك يقول جان بول سارتر في تبجح العاهر وقد فقد كل حياء!

ان اعتى القتلة واعظم القدسيين في درجة واحدة من حيث العظمة والجلال لأن كلاهما قد اختارا بجرأة وحرية موقف اختياريا ٠٠٠

ويريد هذا المتفلسف أن يربط بين مقولتى الخير والشر فيجعل ماهو شريمكن أن يكون خيرا وماهو خير يمكن ان يكون شرا فلا فرق بين الخير والشراذ أن كل منهما سببى ٠٠٠

وهو يردد ماقاله السوفسطائيون الاقدمون من الانسان معيار الاشياء مما يراه خيرا فهدو خير وما يراه شرا فهو شر، لكن جان بول سارتر وتلامدته لا يأتون بالجديد وانما يحاكون قول السوفسطائيين بصياغات مستحدثة تتفق وطابع العصر ...

وكأنهم خرجوا على العالم بموضة فكرية كموضة الأزياء التي اقتبست من الفراعنة القدماء مع بعض الالوان الجديدة - -

والتاريخ الانسانى يشهد على صدق مانقول ، فان هؤلاء السوفسطائيين الجدد لم يبتكروا جديدا ولم يطوروا قديما ولم يستحدثوا شيئا ٠٠ انهم من المتبطلين السلبيين الذين

يقلدون كل ماهو شاذ وقبيح وبهيمى ومخالف للعقــل الرشيد والنفس المستقيمة والقلب السليم ٠٠

انهم يهبطون بوعى او بلا وعى الى حديقة العيوان فيحاكون أفعاله ويترسمون خطاه ويسلكون سلوكه ثم يزعمون آخر الأمر انهم يتفلسفون ويخترعون فكرا جديدا ونظريات مستحدثة • •

هذا التفليس الفكرى يقود دعواه الكثـــي من المستفربين فينشرون الفساد والافساد ويهبطون بالانسان الى اسفل سافلين وقد خلقه الله في احسن تقويم • •

انهم يأخذون الانسان الى حديقة الحيوان لا ليشاهد انواعه واجناسه بل يشدون على يديه ليسلك سلوكه ويحاكيه في الفكر وهو أعجمي وفي الفعلل وهو غرزى ، وفي العملل وهو غير مكليف

قرأت وأنا في غاية الحزن والاسى دعاوى جان بول سارتر في عدد ديسمبر ٨١ من مجلة عالم الفكر ، وعجبت كيف لا يرد عليه الكتاب من اصحاب الفطر السليمة عندما يزعم أن اللواط ليس شرا انما احد اللذات العظيمة وان القاتل هو بمتابة قديس ٠٠٠٠

وكأننا نروج في هذا العصر الذي تقدمت فيه الوسائل والمستحدثات والمكتشفات الهائلة. • • • نروج في هذا لا للمقل الانساني وانما للسلوك الحيواني • • •

فهل مل الناس من عقرولهم ؟ أم ارادوا استبدالها بشيء مستحدث وجديد ٠٠!! ٠٠ ربما ارادوا التغيير فلم يجروا الا صناعة جديدة اسموها حديقة الانعام الناطقة ٠٠٠

وفى هذه الحديقة خلعوا عنهم عقولهم ، وانغمسوا بكليتهم ، يعيثون فى الارض فسادا وافسادا ٠٠٠ فيتمردون على كل القيم الطاهرة ، ويرفضون كل صلاح واصلاح ٠٠٠

الى أين يتبعه هذا العالم وقد اوشك القرن على الرحيال ، ان القردة في حديقة العيوان وفي الغابة لم تستطع أن تصنع حضارة وقد عاشت منذ ملايين السنين وكذلك سائر الحيوان ٠٠

فهل ياترى يريد هؤلاء المفكرون الجدد من بنى الانسان أن يجربوا حياة الغابة ام يبنون حديقة الانعام الناطقة وبئس ذلك فكرا وسلوكا وحياة ٠٠٠

لماذا يسعى الانسان في هذا العصر الى تعاسته ، ويهرب من الحق الى الباطل ومن الجنة الى الجحيم ٠٠٠ لماذا يركض لاهشا ليرمى بنفسه في النار ؟ ٠٠٠

فقد انسان العصر ايمانه بربه ، فضيع آخرته بشهوات الدنيا وملذاتها ٠٠٠ وهاهو يعيش الأن كالانعام أو أضل سبيلا ٠٠٠

ومن الواضح أنه لمن الصعوبة بمكان اخراج انسان هلذا

العصر من هذه اللعبة الخطرة التي يلعبها والتي توشك أن تدمر جسمه ونفسه وعقله جميعا ٠٠٠

وماذا نستطيع أن نفعل والعال هذه الا أن نتوجه بقلوبنا وجوارحنا الى فاطـــ السموات والارض العفو الرحيم ••• نتوجه اليه ليرحمنا ويهدى من شاء الى سواء السبيل •

#### حديقة العيساة

لكى تقتطف الورود فى حديقة الحياة يجب ان تتحمل بعض الآلام ولاتتوقف عندما تعترضك بعض الاشواك لتفسد عليك بهجتك واستمتاعك بشذى الورود وما تحيطك به من النشوى والسرور •

انك الآن تتوقف عن السعى في تحصيل الورود • فقدغلبك شيطانك واضاع عليك عملك ووافقته نفسك فتبطلت واستسلمت للاهواء • •

ولا تظن انك بانسحابك من حديقة العياة قد غنمت السلامة وبعدت عن الاشواك فان اشواك التبطل والسلبية والانعزال ، لأفتك بك من أشواك الورود ، ولن يتركك شيطانك سعيدا آمنا أبدا بل سيكدر عليك حياتك ويحملك ما لاتطيق فكرا وعملا وسلوكا ، ثم يوقعك في أضغاث الاحلام وحمى الاباطيل فلا تفيق منها ابدا ...

هذه حقيقة حديقة العياة اما ان تدخلها زارعا وحاصدا متعملا لاشواكها صابرا في حرثها وريها وبدرها ومنتظر لثمارها ، واما واقفا ببابها ناظرا اليها من بعيد خائفا من اشواكها مستثقلا ريها وحرثها وبدرها متشككا في حصادها مرتابا في ثمارها ...

والذي يفعيل ذلك ، في الناس كثير ، يدخل ويخرج

من حديقة الحياة دون ان يؤدى رسالته وكأنه لم يكن في حقيقة الامر موجودا ٠٠٠

حديقة العياة فيها معاناة ومكابدة ومشقة لكن ثمارها لذيذة الطعم يتمناها الجميع • لكن بعضهم يريد أن يأكل الثمار او يستمتع بشذى ورودها دون ان يتعب نفسه فى زراعتها او يحصد مازرعه غيره وينسب الجهد المبذول فى ذلك الى نفسه • •

هكذا امر المجاهدين والقاعدين والقانطين ، فالمجاهدون يحرثون ويبذرون ويروون حديقة الحياة ، والقانطون يخرجون منها كما دخلوها أول مرة لايفعلون شيئا سوى التهجم على المجاهدين والعاملين والسخرية من المؤمنين والصادقين واما القاعدون فانهم وان فضلوا العاملين المجاهدين على القانطين الا انهم لم يقوموا بالعمل ولم يبذلوا العرق والدم واكتفوا بالكلام او ساعدوا بالعدة والعتاد ...

هذه حقیقة الحدیقة التی نعایشها ، فبعضهم حدیقت به جرداء لا زرع فیها ولا ماء وبعضهم حدیقته مهملة تحتاج الی عمل متواصل لرعایتها وصیانتها حتی تثمر ثمرا طیبا ، وبعضهم لایکل من العمل ولا یسأم من الاجتهاد ویحاول ان یجعل حدیقت جنة الله فی ارضه فیرعاها حق رعایتها ویبدل قصاری جهده لیجعلها فی احسن تقویم حتی یقابل ربه بوجه حسن وقد رضی عن ربه ورضی ربه عنه \*

ولقد كثرت في عالمنا المعاصر الحدائق الحياتية المقفرة وبدا للناس ان القنوط هو الطريق الامثل وانساقوا وراء الغواية ووافقوا الهوى فاضاعوا انفسهم دنيا واخرة من فقد كسروا المحراث واتلفوا البذور وحرقوا مابقى لهم من اشجار واوراق خضراء ٠٠٠

لقد ظن القانطون كذبا وافتراء ان الدنيا بلا جهاد وسعى افضل كثيرا من المكابدة والمعاناة في سبيل الحصول على الثمار وزعموا ان العاملين الاغبياء الجهلاء ، ولو صدقوا مع انفسهم لعرفوا انهم هم الاغبياء الجهلاء . .

ان الزمن يجرى وهم نائمون والعمد يسرع وهم لاهون واليقين آت بعد سنين أو أيام أو لعظاان وهم في غفلتهم يعمهون ٠٠ فمتى يستيقظ هؤلاء ويشعرون ٠٠

لقد انتقدت موقف المتبطلين والقانطين ٠٠ ونسيت نفسى فما اكثر الكلم واسهله وما اقل العمل واصعبه وما اندر الاخلاص واعظمه ٠٠٠

يا أيتها النفس ارجعى عن غيك واغسلى أوساخك وطهرى زيك فالعمر قصير والحياة قليلة المتاع ، والمتاع متاع الغرور " ابدئى بحرث ارضك واعملى لرعايتها واصبرى وثابرى حتى تشمر عند ذلك وسيرى الله من منكم أحسن عملا " "

#### ٠٠٠ لاذا يعيش الانسان؟

برغم أن السؤال يبدو لنا سهلا ، الا انه عند الاجابة عليه قد يصبح الأمر غاية العسر والصعوبة ، فان الاهداف التى يعيش من أجلها الناس جد مختلفة ، بالاضافة أن أقوال الكثير من الناس تختلف عن أعمالهم ، كما انه في بعض الاحيان تتطابق الاقوال مع الافعال الا ان ذلك لاير تبط بالاخلاص وهو الامدر الهام الذي تتوج به حياة الانسان ٠٠٠

ان الهدف الذي يعيش من اجله الانسان قد اختلط عند كثير من الفلاسفة والمفكرين ، فهناك نفر منهم يزعم أن تحقيق السعادة هدف الانسان وغايته ، ويدعى نفر أخر أن اللذة هي : الغاية التي يعيش من اجلها الانسان ، ويعارض البوذيون هذه الآراء ، ويرون ان التخلص من الالم هو الغاية المنشودة ، وانه متى تخلص الانسان من الالم في هذه الحياة دانه بذلك يكون قد حقق النجاة النجاة دانه بذلك عكون قد

ويرى بعض الفلاسفة أن تحقيق الخير هو الغاية التى من اجلها يعيش الانسان ، وأن ذلك انما يتعقق بالانتصار على الشر في نفسه اولا ثم في الخارج ، وهذا يتطلب التخلي عن مطالب الحس والتزهد في الشهوات باعتبارها طريق الشر - - -

ومن الفلاسفة من يرى أن القيام بالواجب المنوط به هـو الهدف الرئيسى الذى من اجله يعيش الانسان ، وأن التقصيير في الواجب هو سبب شقاء الانسان وتعاسته . . .

لقد عرض المفكرون والفلاسفة خلاصة تجاربهم ، وبينوا لنا وجهة نظرهم فيما يتعلق بالتساؤل الذي سقناه ، فمن قال بالسعادة دون أن يبين لنا كنه هنه السعادة ومن زعم ان اللذة هي التي يعيش من اجلها الانسان ، الا انه لم يوضح لنا نوع اللذة المنشودة ، هل اللذة الكمية أم اللذة الكيفية ، أو بمعنى آخر اللذة الحسية ام اللذة العقلية والمعنوية . .

ولقد ارتأى بعض المفكرين ان تحقيق الغير الهدف الاسمى الذى من اجله يعيش الانسان لكنه يبقى هذا الغير غامضا اذا لم يحدد تماما فهل هو خير الجماعة ، او خير الاثنين معا - -

أما الذين يعتقدون أن الواجب · • هو هدف العياة ، فان هذا الهدف يعد أمرا غير واضح الممالم ، فان اصحاب الافكرا الخاطئة يظلمون او يسفكون الدماء فاذا سألتهم لماذا يسفكون الدماء زعموا أنهم انما يقومون بواجبهم · ·

ولاشك ان هؤلاء الفلاسفة قد توصلوا الى جزء من الحقيقة فيما يتعلق بالتساؤل المطروح ، لكن ليس هناك من احد قد وصل الى كبد الحقيقة فيما قد عرضوه لنا من تجاربهم خلال التاريخ الانسانى ٠٠ وليست هناك اجابة شافية تريح النفس ، فنستطيع وفقها أن نسلك طريقنا في الحياة ، وفق منهج واضح معلوم ٠٠

ولربما تكمن الصعوبة في الاجابة عن هذا التساول . في أن الانسان في حيرة من أمره، فهناك دوافع وبواعث نفسية . وهناك

حاجات ومطالب بيولوجية ، وهناك طموحات عدقية يتعارض بعضها مع بعض بحيث لا يستطيع أن يعدد الانسان على وجهد اليقين ، ايهما الجدير بالاتباع وايهما يحقق الهددف الاسمى للعساة . .

لو علم الانسان الطــريقة المثلى التى يتوجب أن يميش وفقها ، لتوصلت الانسانية اليـوم الى الرقى الكامل نفســيا واخلاقيا واجتماعيا ، لكنها سـتظل فى حيرة دائمـة مادامت لاتصل الى حل لهذا التساؤل المطروح . . . .

نم يطلب الله تعالى من الانسان أن يطرح هذا التساول الذي لم يستطع أن يحله إلى الان ، أنما أراد الانسان وحده أن يستخدم تجاربه المبتسرة وعقله العاجز ليلف الخيوط حول نفسه فلا يستطيع أن يتخلص من قيد السوال أو التساؤل المطروح: لماذا يميش الانسان ؟ \* • • • ولو انجه بقلبه السليم ونفسه المستقيمة وعقله الرشيد إلى فاطره وخالقه وموجده ، العالم بما خلق ولماذا خلق لوجد الجواب عنده واضعنا صادقا • • •

لكن انسان العصر وكل عصر اراد أن لا يتقيد بكلام الله . وأن يهدى بهدى عقله فأضله ، وفقد الأرض الصلدة التي يمكن ان يقف عليها ، فوقع في واد سحيق في الظلمات ٠٠٠

ان الاستغناء عن الله امر مستحيل بالنسبة للانسان فـاذا تصور أن ذلك ممكنا ، عاش حياته تعيسا شقيا ثم خلد بعـد

انتقاله في نار الجعيم ، فلا عرف حقيقة وجوده ولا استلد بحياته ولا نعم بلذات النعيم · ·

ان الاسترسال مع الله امر واجب عنى كل انسان ، والاستسلام له تعالى يبعد الانسان عن الشك والريبة والضلال ، والعمل بما أمر الله يفتح للانسان باب العلم والالهام ، فلا يعجزه سؤال ولا يحيره جواب ، انما يجد في قلبه نورا وفي عقله نورا وفي نفسه نورا يبصره بطريقه ويهديه الى سبيل الحق والرشاد ٠٠٠

ان سبب عدم اصابة كبد العقيقة لدى الفلاسفة والمفكرين، هو انهم ينازعون الله في ملكه ، فيفترون بعقولهم ، وينطعون برؤوسهم في حوائط المعرفة الصلدة ، فلا يحققون لانفسهم الا الالآم والاوجاع ٠٠٠

اما المؤمنيون حقا ، فانهم يعيرفون طريقهم ، ومن ثم لا يعجزهم الاجابة عن السؤال المطروح ، فلا اللذة ولا النجياة ولا السعادة ولا ارادة الخير ولا الواجب هي الاهداف الرئيسية التي من أجلها فحسب يعيش الانسان ٠٠٠

انما الهدف الذي من اجله يعيش الانسان هو عبادة الله وعبادة الله تتركز في العمل له ، والنهى عما نهى تعلل ، وبذلك يتحقق اللذة والسعادة والخير وهذا هو الواجب المنوسل بالانسان تأديته . . .

ورب قائل أن هناك علاقة بين ماذهب اليه الفلاسفة وبين عبادة الله ، وردنا على ذلك أن ليس هناك علاقة البتة بين اللذة او السعادة او ارادة الخير او اتيان الواجب ، مادام الناس غافلين عن حقيقة العبودية ٠٠٠

فالاصل الصحيح ينبع من عبادة الله ولا يمكن استبدال هذا الاصل الصحيح بغيره كان ماكان ، فاذا وضعنا اللذه مثلا غاية يعيش من اجلها الانسان فانه سيعمل على عبادة الهوى ويضيع عمره في طلب الشهوات ، واذا جعل السعادة اساسا للحياة اظلمت حياته ووقع في الشقاوة والتعاسة لانه لن يحقق بنفسه أو بعقله هذه السعادة المتوهمة ابدا ...

والامر كذلك فيما يتعلق بارادة الخير ، اذ يجوز ان يقترف الآثام وهو يظن انه يفعل خيرا نتيجة لتسلسل باطل . . . اذ الاصل الذي يهدف اليه ظني وليس يقيني . .

ان الاصل الصحيح هو الهدف النهائي الذي يمكن ان يتمسك به الانسان ليوصله الى النجاة أو بر الايمان . أما القول بأنه يمكن النجاة بدون الاستعانة بالله وبحكم الله وامر الله فهذا قول مرفوض ورأى مبتسر غرر مقبول ٠٠٠٠

ان ظلمة القلب انما هى ثمرة لانقطاع الصلة بين العبد وربه وتظل هذه الصلة مقطوعة الا أن يرجع ذلك القلب الى الله ويستسلم له تعالى فى طاعة تامة فى كل امر ونهى .

فاذا قويت هذه الصلة ، حصل مادق عليه من قبل فهمه . وأرشده تعالى الى حقيقة العبودية ، واشرق قلبه بمعرفة رسالته فى حياته الدنيا ، وبشره ربه بما لاعين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ٠٠٠

ان التفلسف ولو أدى الى جزء من الحقيقة ، فان خيروطه ضعيفة هشه كلما شدت قطعت ، والمتفلسف يريد أن يزن الجبال الشامخة بميزان الذهب أو يزن الجرواهر الفريدة بموازين القناطير المقنطرة ، وفي كلا الحالين ينتهى الى الخطأ والفشل ٠٠

لقد رسم الله تعالى الطريق وبين لنا أن الوسيلة الوحيدة لمعرفة دنيانا وآخرتنا بالتمسك بكتابه الكريم وهدى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاذا خرجنا عن القرآن الكريم والسنة المحمدية فاننا نكون بذلك قد رمينا بأنفسنا في صحراء قاحلة لازرع فيها ولا ماء وظلمنا انفسنا وماربك بظلم للعبيد ...

# القوالبيون المحدثون

كثرت دعاوى أصحاب القوالب والرسوم ، وزادت جرأتهم بدعوى الحرية والعقلانية والعلمانية ، وأصبحوا مفتونيين بفكرهم الذاتي وارهاصاتهم المبتسرة ، وبدأوا يخسرجون من جعورهم ليهاجموا كل من يعارضهم في الرأى ، ويظهر تهافتهم في الفكر وضعف حججهم وأدلتهم ...

لقد طلع علينا في هذا العصر أصحاب القوالب بسوفسطائية جديدة تعاول أن تجعل من الحق باطلا ومن الباطل حقا ، وتتخذ من العقلانية مركبا تهاجم به الدين القيم ، والشريعة السمعاء ، دون أن تدرى أن القدوالب التي أدخلت نفسها فيها مغلقة ومحددة وعاجزة عن التعرف على حقيقة الديم .

ان العقل وحده لايهدى الى حقيقة الدين ، انما الدين هاد للعقل واذا لم يرتبط العقل بالايمان ، فانه ينزلق ويقع فى المتشابهات رغم انه المحك والمعيار للتمييز بين الصحيح والفاسد من الأمور المحسوسة والملموسة وكل ماله طول وعرض وعمق ٠٠٠

الا أن العقل لا يستطيع ان يخلوض في ساحة المعرفة الربانية دون أن يتسلح بسلاح الايمان ، والا وقع في الشلط والضلال ، وذلك لاتباعه الظن والوهم •••

فالعقل اذا أراد أن يتدخل فيما ليس له علم به ولا هدى ، يصوغ أفكاره تحت قوالب جامدة ، ويحدد معاييره في تقنينات محددة ، يحاول بها أن يفرض قانونا جديدا ، وما أنزل الله به من سلطان ٠٠٠

لقد حاول الفلسفة والمفكرون أن يضعوا انفسهم في قوالب ليثبتوا أو ينفوا حقيقة الدين ، وفي الحالين أخفقوا احفاقا كبيرا وكلما صاغ أحد الفلاسفة نظرية في اصل الوجود أو ماهيه المعرفة جاء فيلسوف آخر فأثبت عقمها وتهافت منطقها ، وضعف حججها واسانيدها ، ثم جاء بنظرية أحرى لتثبت اصل الوجود وذلك عن طريق قوالب اصطنعها لنفسه ، الا أن نظريته هي الأخرى لاتصمد عن النقد فما يلبث أن يظهر غيره تهافتها وضعفها وبعدها عن الحقيقة ...

وهكذا يناقض المفكرون بعضهم بعضا ، ويعلن احدهم أنه قد اكتشف الحقيقة وهو واهم ، وانه وصل الى الحق وما يتبع الا الظن او ماتهوى نفسه ٠٠٠

ويروى لنا تاريخ الفكر الانسانى ان المفكرين الذاتيسين برغم استخدامهم عقولهم لم يصل احد منهم الى حقيقة واحدة فيما يتعلق بأصول الاشياء او بحقائق الوقائع او المبادىء الأولى ، انما محاولات الفلاسفة والمفكرين ، هى مجرد تخمينات وفروض لم تثبت صحتها كما لم يستطع أى منهم عن طريسق

القوالب العقلانية التي اصطنعوها كمنهج فكرى أن يصطنع منهجا مقبولا يواكب الحقائق الكونية ١٠٠٠ نما هي عبارة عن تخمينات وتخيلات واضغاث احلام لاتستطيع أن تفيد المتعطش الى المعرفة الا عنتا و تعبا ٠٠٠

ولما عجز المفكرون المحدثون عن الوصول الى حقيقة واحدة فيما يتعلق بحقائق الدين تركوا انفسهم للهدوى وبدأوا في الطعن في حقيقة الدين الذي انزله الله كهاد لنناس ، واعتبروه معطلا لتقدم العقل الانساني والنشاط العلمي ٠٠ وطعن بعضهم في السنة المحمدية توطئة للطعن في اصل الدين ٠٠

وهذا الأسلوب المعاصر قد خطط له من قبل الماركسيين والملحدين ، حيث فشلوا فشلا ذريعا عن اخراج المؤمن عن ايمانه أو التدليل على امكان دحض حقيقة الدين ...

لقد تركوا الهجوم على الدين لعجزهم عن تقويضه ، لكنهم من ناحية اخرى عمدوا الى وضع قوالب جديدة للممارسات الحياتية كبدائل للدين ، بدعوى أنها أكثر واقعية وملائمنة للانسان المعاصر ...

وهذه القوالب التي زعموا أنها تعطى نتائج ايجابية سريعة ، وتقدما ملموسا في مناحي الحياة المختلفة ، هذه القوالب انما هي نوع من التفكر الفلسفي المبتسر ، الذي يبحث عن علل

ليس للظفر بها من سبيل كما ان هذه القوالب تدفع الانسان الى الاعتراض على الافعال والأعمال ويدفع البسطاء من الناس الى الاستجابة لقوالبهم بلا وعى ، وذلك لاستخدامهم التعبيرات المنمقة والاساليب التى تثير النعرات وتغذى هوى النفس للانفكاك عن هدى الدين . . .

لقد اعتقد القوالبيون أن هذا الاسلوب الجديد الذى صيغ بطريقة مرحلية يمكن ان ينجح فى التأثير على الجماهير ، لكن الحقيقة انه اسلوب عقيم لا يحقق أى تقدم يذكر حيث انه كما سبق القول يعتمد على الظن والوهم ...

ان ربط هذه القوالب بالسلوك العملى الحياتي لايمكن أن يؤدى الى أى تقدم ، بل يحدد السلوك في اطار ظاهرى وشكلى ، دون اعتبار الى الجانب الباطني الذي يحكم سلوك الانسان ٠٠٠

فالانسان ليس مادة قابلة لان توضع في قوالب لتشكل بحسب ماتريد ، كما أنه ليس منعدم الارادة ليظهر في صور ومظاهر دعت اليها عقول البشر ٠٠٠

انما الانسان روح وجسم قد اودع الله فيه كل امكانات التغير ومن حال الى حال والتوبة والعصيان والكفر والايمان ، ولايمكن أن يصب الفكر الانساني وحياته في صور واشكال وقوالب جامدة ٠٠

ان فشل هذه التجربة قمين أن يهدى عقول المعكرين الى المحق ، فاذا اغتروا بعد ذلك واستمروا في كيدهم واتباع اهوائهم فانهم برغم توهمهم بأنهم على طريق الحقيقة الأانهم لن يحققوا نجاحا على الاطلاق ٠٠ على النقيض من ذلك تماما فانهم سيردوا خائبين خاسئين ٠٠

ان استقامة التفكير معناها أن لايعاند الانسان حكمة الله البالغة ولايعارض حججه الدامغة ، ولايفترى على الله كذبا ، ولايعبد الله على حرف واحد ، ولايقبل أمورا ، ويرفض أمورا مدعيا انها لاتحقق العدل أو لاتتفق مع الواقع ، وتوصل الاسسان الى التوفيق ٠٠ لأن هذا الادعاء كاذب في ظاهره وباطنه ٠٠

اذ الحقيقة أن اصدق الحديث حديث الله ، واعظم ما يحقق للانسان سعادته في الدنيا والآخرة هو اتباع منهج الله والعمل بما أمرنا به والنهى عما نهانا عنه ، ومهما عمل الانسان بفكره الذاتى ، ووضع نفسه في قوالب فكرية مثالية أو مادية فلن يحقق الخير في وجوده ولن يصل الى التوفيق والسداد --

ان العقل الذي لم يرتبط بالايمان ، بمثابة من يحرث في البحر فلايصل الى غايته فضلا عن ضلاله وكذبه ٠٠٠

لاحل اذن للفكر المعاصر الا أن يهتدى بأمر الله وشريعته ، وأن يوقئ أن عقله عاجز عن فهم حقيقة الدين ، وأن نجاحه انما يتم عن طريق ارتباط العقل بهدى الدين ولن يتأتى ذلك الا بكلمة التوحيد ...

ينبغى للمقل اذن الا يناطح شريعة الله ، والا يعترض على افعاله تعالى ، ولا يطلب لها علة ، اذ قد ثبت له بالأدلة والعجيج الواقعة انه تعالى مالك وقادر وحكيم ، فاذا خفى عن انسان العكمة فى فعل الله وأمر الله فان على الانسان ان ينسب العجز الى جهله وقصور عقله ، وعدم ادراكه لحكمة الله الظـــاهرة أو الماطنية .

لقد عجز موسى عليه السلام بعقله ان يعرف حكمة خرق السفينة وقتل الغلام ، ولولا ان الله أطلعه على تلك الحكمة في الفساد الظاهر أمامه ، لاعتصرته العيرة وتملكته الريبة ووقع في الشك

ذلك لأن جحود العقل نتاج لعدم معرفة العلسل فلو ظهرت العلة ما اعترض على الفعل عقله وما جعده · ·

لكن كيف يتأتى للعقل الانسانى ان يتعرف على الحكمة في الافعال والاعمال وهو عاجز عن معرفة حقيقة نفسه فما باله يعترض على حكمة الله •

اذا ترك المقل لتأويله وتفسيره للأحداث والأفعال فانسه يجنح عن الحق ويركب موجة الافتراض يقول مثلا: لماذا لم ينج الله تعالى السحرة الذين ، آمنوا بموسى عليه السسلام من صلب فرعون ؟ ولماذا لم ينج الله تعالى قتل الانبياء بغير حق مثل نشر زكريا عليه السلام وقتل يحيى عليه السلام بواسطة زانية ؟

ان العاقل لاينسى انه عبد عاجز ضعيف وان الله تعالى هو القوى الحكيم، وأما الجاهل فانه مع اقراره بوجود الخالق الا انه يتشكك فى وجود الله فيقول لو كان الله موجودا حقال لنصر أنبيائه واوليائه، ونسى هذا الجاهل ان الله تعالى نجى ابراهيم عليه السلام من النار التى ألقى فيها، ويونس عليه السلام من بطن الحوت وفرق البحر لموسى، نسى الجاهل ان ذلك لايقدر عليه الا الخالق سبحانه وتعالى •

فحكمة الله سبحانه وتعالى فى جميع تلك الأفعال خافية على الانسان وعللها لا يعلمها الا هو ، الا اذا اراد الله تعلما ال يكشف عن بعضها كما كشف لموسى عليه السللم حكمة خرق السفينة وقتل الغلام .

فالانسان الماقل عليه ان يسلم بقدرة الله وحكمة الله الظاهرة والباطنة وألا يناطح بعقله قدر الله وقضاء الله وفعل الله في الكون والخلق والحياة ، والا وقع في الجهل والشرك والضلال .

### تهافت مذاهب الأخلاق البشرية

ان كثيرا من الشعوب والأمم ماتزال غارقة حتى آذانها في اوهام مذاهب بشرية وتخمينات ماانزل الله بها من سلطان • فهناك مذاهب اخلاقية حديثة ومعاصرة تعبد العجل والنار وتسلك سلوك الجاهل في غفلة واغترار ، وتجعل من دون الله الواحد • آلهة صنعتها نفوسهم المريضة، وقلو بهم المتعجرة، فآمنوا بالطاغوت يذيقهم الشك والفزع والرجفة والياس والقنوط في الآخرة •

لقد جسدت الفيدية الههم وقطعت جسمه اربا اربا ، ونشرت أشلاء على العالمين ٠٠ ثم زعمت أن الحياة الخلقيسة السليمة انما تكون في جمع أشلاء الاله ٠٠ وتحقيق وحدته الجسسدية !! ٠

أما البراهماتية فجعلت السلوك الأخلاقي القويم مستحيلا ، وقصرت السعادة على طبقة الكهنة ، وسدت جميع المنافذ \_ بما وضعته من طقوس غامضة وشعائر معقدة \_ أمام الناس لتتركهم في ظلمة الجهل وحياة الخوف والشك ...

وثار السوفسطائيون على الكهنة في كل العصور ، فتحللوا من الأخلاق ، وتعرروا من الطقوس الدينية ، ونادوا بعبادة القوة والمنفعة الشخصية .

وجاءت اليوجية لتعبد الفناء ، وذلك بسحق العقل ، وفقد

الحواس ، وتوهمت أنها بذلك تحقق السعادة المتقديها · وأعلنت البوذية أن الحياة كلها الم ، وأن العمل جهدد مضنى ، ومجهدود شاق ·

وافترضت حلا لمشكلة الألم التي اخترعنها ، وذلك بحل مشاكل الكون ٠٠ حتى يتمكن السالك من النجاة ٠٠ وبذلك تحقق له السلمادة !!

والزارادشتية عقيدة تلفيقية جمعت كل الأديان السابقة عليها ، ثم أضافت اليها عدم قتل الحشرات حتى ولو كانت ضارة، وزعمت أن من قتل أى نفس ولو كانت لحشرة ضارة ، ظلم عظيم • • اذ يوقف خلود النفس الذي تؤمن به • • •

أما الكونفوشيوسية فتؤمن بالقانون الطبيمي ، وتزعم أنه وهما متساويان في كل شيء يستمران الى الأبد!!

ثم تأتى المزدكية لتعلن الفجر والعهر مذهبا لها ، وتطالب الناس بشيوعية الجنس والمال بزعم أن ذلك السلوك يحقق السعادة المنشودة -

أما الكونفوشيوسية فتؤمن بالقانون الطبيعى ، وتزعم أنه يحقق الخير في الوجود ، ولذلك يجب أن يكون السلوك موافقا للطبيعة التي هي على خير نظام ، ولكن أي طبيعة يقصد اليها كونفوشيوس هل هي الطبيعة الحيلوانية ؟ أم الطبيعة الكونية ، !!

وأما الفراعنة فقد عبدوا ملوكهم ، وقدســوا موتاهم ، وقدموا القرابين لأسلافهم خوفا وطمعا • \* وسخروا حياتهم في رشوة الكهنة ليدخلوا الجنة من الابواب الخلفية • • •!!

وظلم أفلاطون بمثانياته ومثله الناس والأخلاق ، وقسما الناس شيعا وأحزابا ، وجعل منهم السعيد حقا والتعيس حقا ٠٠ فأعطى مفاتيح السعادة الأبدية للفلاسفة ، وسحبها عن العامة من الناس وأسماهم بالرعاع ٠٠ وهبط بهم الى المستوى الحيوانى ٠٠

وأتى أرسطو ليرسم للانسانية الطريق الى السعادة ، وشرع للناس السلوك الخلقى الواجب الاتباع ٠٠ وأبطل بذلك الأديان السحماوية!!

ولم يتجاوز الفكر الأخلاقي الحديث النظريات القديمة ، حتى أنه يمكن القول أن ماهو حديث من هذه المذاهب الأخلاقية يمكن أن يكون قديما ، وان القديم من المذاهب الأخلاقية يمكن أن يكون حديثا ، فالفكر الانساني في عملية اجترار دائم للسلوك والتطبيق • •

لقد استعار ديكارت منهج الامام الغزالي وحاول تطبيقه للوصول الى نظرية أخلاقية مسيحية ٠٠ وانتهى الى طريق مسدود ذلك لأنه توقف عند حدود العقل ، وجعل قمته في البصيرة ٠٠ وهي الاعتماد على التأمل الصرف دون بذل العمل من أجل تنفيذ شعائر الله وبذلك أخفق حيث ظن المتفلسفون أنه نجح نجاحا

وأدخلنا «كانط» في متاهات الواجب والارادة الحسرة ، وغرق في بحر لجي من العقد والتصورات الغامضة • • وربط بين الخير والحرية الفسردية ربطا عسمفيا ، وأوقع نفسه في تناقضات كثيرة عندما جعل الانسان ملتزما بالواجب وحسرا في نفس الوقت • • وبذلك جعل الحياة الأخلاقية سلوكا غامضا لارحمة فيه ولا هدى • •

وجاء بطلر ليعلن للناس أنه قد اكتشف انطريق الموصل للسعادة ، وبين أن ذلك انما يتم بأتباع وحى الضمير ٠٠ ونسى أن القتل والسرقة تتم أحيانا بوحى الضمير ٠٠ وظلم الناس بعضهم لبعض يتم أيضا بعد استشارة لضمائرهم ٠٠٠

ويزعم « بنثام » أن اللذة هدف الانسان رغايته من السلوك الأخلاقى ، ويدعو الى تحقيق آكبر لنة ممكنة ليتحقق للبشر سعادتهم •

والوجودية الحديثة بمدارسها المختلفة تعبد العريبة الانسانية ، وتهدف إلى اطلاق العنان لشهواته وأهوائه وغرائزه لتشيع في الأرض فسدادا وافسادا و وتقول مثل مقالة السوفسطائيين من مئات السنين ولكن بصياغة جديدة : أنا الذي أموت لا غيرى ، فلم لا أختار حياتي كما أحب وأرغب وون أن يفرض على قانون أو دين أو تقاليد و والمناه والمناق والمناه والمناه

ولقد أشاعت الماركسية فوضى أخلاقية ، وقلبت كل القيم رأسا على عقب ، وأفسدت الحياة النفسية السوية لملايين البشر

عندما زعمت أن الدين أفيون الشعوب ، وأن الايمان بالله تمثيلية وضعها البشر من عند أنفسهم وأعلنوا في تبجح : لا اله ٠٠٠ والكون مادة ٠

ولقد حرف بعض كهنة المسيحية كتب الله ، وفسرواكلماته بما يتمشى مع أهوائهم وقدموا للناس دينا جديدا صاغوه بأقلامهم ، ودسوا فيه ماهو أسطورى وخرافى وخيالى ٥٠ فكفر الناس بدينهم، وتمرد المسيحيون الأوربيون على انجيلهم المحرف٠٠ ومضوا اليوم بلا دين ولا أخلق ولا قيم عليا ١٠٠ الا ما وافقت عليه عقولهم ٠٠ وماتهواه نفوسهم ٥٠ فانتشرت بذلك الاباحية والفسق ، وأصبح الانحلال الأخلاقى السمة المميزة لهذا العصر الخرب ٠٠

فهل لنا بعد ذلك كله أن نزعم قــدرة الانسان وحده على معرفة السلوك السليم لمكارم الأخلاق ٠٠ ودون الاستعانة بطريق الحق تعالى ٠٠ هل يمكن أن يشرع الانسان لنفسه نظرية أخلاقية تصلح في السلوك والتطبيق وتحقق له خيره وسعادته بالتأكيد لا فقد أجملنا أكثر المذاهب والنظريات الأخلاقية في هذه العجالة ٠٠ وظهر عقمها وتهافتها وفسادها ٠٠ فالى اين يجب أن نتوجه اذن ؟ ٠٠٠

لم يبق أمامنا الا الاسلام دين التوحيد وعقيدة الحق وشريعة الله الخاتمة لتكون لنا المعين والمرشد والسراج المنير في ظلمات الليل الدامسة منطبق قرآنه ، ونعمل بمنهجه ونسلك طريقه ، ونتخلق بخلقه من فهو أملنا في النجاة في هذا المصر الخرب منهجه

## الباحثـون في السراب

الكتير من الناس يذهبون في طموحاتهم الدنيوية بعيدا حتى انهم يفقدون الأرض التي يقفون عليها فيطيرون بأجنحة في الفضاء حتى اذا ما أنهكهم التعب لم يجدوا العش الهادىء الذي يسكنون اليه ٠٠ هؤلاء هم الباحتون في السراب .

تفوص الى الأعماق ، أو تطير فوق السلحاب ، أو تركب سفينة الفضاء ، لتطل عن كثب الى الكواكب السيارة ، و ودور هنا و تجرى هناك تحسب أنك تستطيع أن تكون أكثر مما انت فيه واكبر مما أنت عليه ، ،

لكنك أيها الانسان تضرب برأسك حائط الحياة الصلد ٠٠ فلا تقدر ان تتعدى الحدود أو تجاوز وجودك المحدود ٠٠٠ ومهما تخيلت من اشباح أو توهمت من خيالات فأنت انت ولن يزيدك ذلك الا عنتا وارهاقا ٠٠٠

ومهما فتشت في القراطيس القديمة وأمعنت النظر في حسابات الكواكب والافلاك ، وجربت المجربات عن فوائد مزعومة لمعرفة الطالع والأخبار عن الحظوظ والبخوت ٠٠ مهما فتشت ونقبت ولجأت والتجأت الى البشر ومجرياتهم ، فلن ترجع ياصاحبي الا بخفي حنيين قد أسهدك الأرق وأتحبك البحث وأعيتك الحيل دون ان تصيل الى ماتصبو اليه او ان يتحقق مرادك ٠٠٠

فقواك ايها الانسان محدودة وامكانياتك بسيطة وادواتك المستخدمة قاصرة وقدراتك ضعيفة متهافتة من وتشعر في النهاية انك صغر صغر جدا ٠٠٠

سترى نفسك ان أردت التمرد مكبل بأغلال من حديد ، وان ظننت انك تستطيع أن تمزق الأغلال أو تفض حجب الاسرار ، فأنت معتوه أو مجنون • فليس هناك أصعب على النفس من أن تكتشف أنها لاشيء وأن ماخيل اليها من مزاعم هي اضغاث احلام • • •

واذا كان التحدى جبلة فى التركيب الانسانى ، فانه من الضرورى أن نعلم أن التحدى غالبا مايقود الى النكسة بعد النكسة ثم اخيرا الى التسليم اجبارا او اختيارا ، طوعا او كراهية . . .

ومايزال الانسان يولد كل يوم في صور واشكال ونماذج تحاكي سابقتها في الاعتراض والتحدي وتنتهى نفس النهاية بلا تقدم في المعارف والاسرار ٠٠ ثم أن تلك المواليد الجديدة لا تتعلم من التجارب والافكار ٠٠

استخدم الانسان السحر عله يبلغ المنى ، ويهتك ستر العجاب ، ويفض الاسرار ، ويعسرف من امر عالمه والعوالم الأخرى اكبر مقدار • • وضيع من عمره قرون طويلة في هذا السبيل دون أن يتقدم خطوة واحدة في الوصول الى حقائق العياة وعندما فشل حرق قراطيس الاسعار ، ومضى يبحث عن شيء جديد مستخدما التجارب والافكار ٠٠٠

وحاول في أواخر القرن الماضي أن يستكشف الجديد عن عالمه والعوالم الأخرى واستخدم وسائط لهم مميزات معينة وانهالت عليه معلومات ناقصة ومشوهة على مائدة الحس والوجدان • حسبها أول الأمر فتحا جديدا في علم الاسرار • كلكنه مالبث أن تقوقع عندما اكتشف ان مايتعرف عليه من معلومات جديدة عن العوالم الاخرى تزيد الامر تعقيد، وغموصا وتضعه في متاهة الجهل وتضر باعصابه وتوقعه فريست للامراض • وقد انتهى بعض المسرفين في الاهتمام بالعالم اللاغيف او كما يسمونه العالم الاثيرى الى الانتحار في ظروف غامضة وبعضهم وجد مقتولا بطرق مروعة وباسباب خفية لم يكشف النقاب عنها •

لقد زعم هؤلاء ان مايتصلون به هو عالم الروح وعالم الروح وعالم الروح من زعمهم براء وانما الذي يحاولون الاتصال به هو عالم الجن وليس هؤلاء أول من حاول ولا آخر من سيحاول فقد، ورد ذلك في قول عزل من من قائل:

« وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقال »

( الجن : ٣ )

لكن قضية الذين يحاولون الاتصال بعالم الجن ، لاتقف

عند حد الزعم بأنه عالم الروح بل تتعلق دلك الى تصلور الاستفادة من الأرواح وتسخيرها لخدمة البشر ، والعجيب انهم يستخدمون طرقا ووسائل مادية كالاجهزة والات التصوير التى تصور تحت الاشعة الحمراء وقد نسى هؤلاء ان ماهو غير مادى لايمكن الكشف عنه ماديا ملكن ماذا نقول في عمى الإبصار والقلوب والعقول!

ومايزال الانسان يستخدم المجداف المكسور والبحر عال والموج متلاطم ، والسماء ملبدة بالغيوم ، وقاربه مثقوب فهل يكتب له النجاة !! ان ذلك يحتاج الى التلطف الالهى مع ذلك العاصى والرحمات الربانية مع ذلك اللاهى في بحر الظلمات .

ویأتی بعد ذلك أصحاب الالحاد الظاهر الذین یعلنون فی تبحح أن الههم الذی یؤمنسوا به هو العقل ولا یعتسرفون الا بالملموس والمحسوس وماله طول وعرض وعمق ، اما خلاف ذلك فلابد أن یجرب معملیا أو یثبت تجریبیا ، وماتبرهن التجسربة علی صدقه فهو صادق ، وماتبرهن علی كذبه فهلو كاذب ، ولیس هناك فی الوجود شیء فوق العقل البشری واداة العقل التجربة او الیقین العلمی لذلك فالعقل یصدق دائما ...

لكن العقل الانسانى رغم ماأودعه الله فيه من قسدرات ومواهب وقوى على أن يميز بين المسدق والكذب غير مؤهل لادراك حقائق الوقائع ، فاذا كان يستطيع ادراك المساح الكهربي بايصال الدائرة الكهربية السالبة بالموجبة ، فانه

لايستطيع مع ذلك معرفة حقيقة الكهرباء ، فهو يدرك وقائسع الاضاءة الكهربائية ، لكنه لايدرك كنه الكهرباء مع فاذا كان الامر كذلك بالنسبة للكهرباء وغيرها من الامور المشاهدة فما بالك بالروح معمل تنكر لأن انسان العصر لايستطيع ادراكها تجريبيا مع ولماذا لاتنكر الكهرباء رغم انه لايعرف كنهها تجريبيا مع

الجسم يقحرك ويأكل ويفكر ويتكلم فاذا انتقل الانسان توقف كل شيء ٠٠ فهل كان الانسان مشحونا بطاقة كما يزعم بعض التجربيين وعندما فسدت البطاريات انتقل الانسان ٠٠٠ هل تحرك ضمير الانسان وطار به ٠٠ هل يحب الانسان ويكره ويغضب ويبكى ويفرح هل يؤمن ويكفر ويصدق ويكذب بشحنة كهربائية كما يزعم هؤلاء ٠٠٠

لو أقر التجربيون وجود السروح واستسلموا لعجزهم عن معرفة كنهها لكان خيرا لهم ٠٠ اما الادعاء المفرط في الضلال باستبعاد وجود الروح في الانسان خوفا من الاقرار بوجود خالق الروح وهو الله تعالى ٠٠ فهو قصور في التفكير وضعف في نورانية القلب وعمى في الابصار ٠٠

ومهما بلغ الملحدون من نجاحهم المادى فانهم يتأخرون وينحطون ماداموا لايقرنون هذا النجاح بالايمان ذلك ان

الايمان بالله هو السبيل الوحيد لهداية العقل ومادام العقـــل لم يهتد الى فاطره فكيف له أن يزعم النجاح والتوفيق والسداد -

أما الباحثون في السراب فلن يعصدوا الا الشك والريبة والخسران ، فلا السعر يوصل الانسان للحقيقة او حتى جزءا منها ، ولا الجن ممكن ان يفيد الانسان او يقربه من الحقائق الكبرى ولا التجارب والوسائل العلمية والمعملية تقصود الى معرفة فاطر السموات والارض ٠٠

الذى يمكن وحده ان يحل مشكلة الانسان في هذا العصر ، وفي كل عصر هو ان يدخل حظيرة الايمان وبلا ايمان فلا نجاح ولا أمان ، والا يبقى الانسان يبحث في السراب وساء ذلك من سلبيل .

### الاعتراض على الفطرة ظنون واوهام

ترفض العقيدة الاسلامية كل اشكال العسف والارهاق والعنت ، فعقائق الدين واضعة للعيان ، ميسرة لكل انسان ، مقبولة للعقل والجنان ، تواكب الفطر السليمة وتعالج ادواء النفس واسقامها بلا حاجة الى طلب الطبيب المعالج متى التجات النفس الى الله ٠٠٠

وقواعد الدين لاتنطوى على طقوس معقدة وممارسات صعبة ومصطلحات غامضة كما نجد ذلك واضحا في كثير من العقائد الأخرى ، انما قواعد الدين الاسلامي تخاطب الناس جميعا كبيهم وصغيرهم ابيضهم واسودهم فقيرهم وغنيهم أميهم وعالمهم ٠٠٠٠

وليس الايمان بالله ثمرة لكثرة التحصيل العلمى انما المهم الاخلاص فى العمل لله ، فكم من متكلم فى التوحيد غشى قلبه حجاب الدنيا واصبح جل همه الجدل والمناظرة لدحض حجج الخصوم والتفوق على غيره فى المجادلة دون ان تكون غايته الدفاع عن الدين وانما الدفاع عن هواه وعمن اغواه . .

ورب مؤمن صادق العمل قليل العلم ، خالص العزم والنية يهتدى الى حقيقة العبودية ويتعرف على مقام الربوبية ، فيأتيه رزقه من حيث لايدرى ولايحتسب وينعم عليه بالقول الثابت والأمن والسكينة التى يفتقر اليها المتكلم الاديب والمتفقه . - اللبيب .

ان اسباب الجنوح عن حقيقة الدين ، تتركز في وجود تناقضات وتضادات وتداخلات بين مطالب النفس وحقيقة العبودية ، فتتراكم على النفس الأماني الدنيوية ، ويغلو الانسان متوهما أنه ظفر بحقائق يقينية ، وانه وصل بعقله الى منتهى غاية الواصلين توعندها يغفل عن ذكر ربه ويتغافل عن اداء التكاليف المقررة والفرائض الشرعية تويطلب لنفسه المقام الاسمى غرورا واغترارا ، وينسى الواجبات المنوطة به توفيقع في التخبط ويسقط في الهوى ويتملكه الكرب الشديد فيقع في النوع من كل جانب ويداهمه الغم والهم حتى تصبح حياته قنوطا وياسا تو

ان الاعتراض على حكمة الله البالغة وحججه الدامغة هي من الظنون والاوهام التي تبعد الانسان مهما انكب على الدرس والتحصيل عن الايمان ٠٠ كما أن دعاوى المتفقهين النين يحرمون حلالا ويجمدون كل راى فيه منفع منفع المسلمين بدعوى انه لم يكن مأخوذا به عند الائمة السابقين برغم ان هذا الرأى لايتعارض مع اصل من اصول الدين ٠٠٠

هؤلاء المتجمدون لايسعدهم أن يروا غيرهم من العلماء المجتهدين يطبقون تعاليم الدين في بساطة ويسر، ويروا في كل أمر لايعرفونه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار • فيقفون بالمرصاد لكل داعية اسلامي مخلص يدفعونه الى السكوت والا انقضوا عليه بأظفارهم ينهشون لحمه ويلوكونها بأنيابهم • • •

ان هؤلاء يعطلون تطبيقات الشريعة السمعاء ويعاونون الشباب الغر على الانفكاك من حولها ٠٠ ويعقدون اليسير ويصعبون السهل حتى تخلو الساحة الا منهم ٠٠ وهذا هو الظلم الشهديد ٠٠

واذا ماحاولت آن تتعرف منهم عن حقيقة الدين ، سخروا منك ، لأنك لست في مستواهم في الجدال والمناظرة . وأدخلوك الى دهاليز معتمة لاتستطيع أن تخرج منها سالما ، فهم يغمضون الحقائق ويتقولون بارهاصات لاتمت الى الايمان بشيء ...

والمجتمعات الاسلامية قد منيت بهذه الفئات التي لاهم لها الا الجلوس على ابواب المؤسسات الثقافية لتغلق ابوابها أمام كل عالم وطالب علم لتحرم الناس من التفقه في امرور دينهم ومعرفة الحلال والحرام في شرعتهم السمحاء • • •

ولقد يطالب اصحاب البصائر النافذة بتطبيق احكام الشرع المحنيف ، اذ أنه قد آن للأمة أن تفيق من كبوتها وأن تتقدم بخطى و ئيدة نحو التقدم والازدهار تحت رآية الشرع الحنيف . .

لكن المستغربين وقد جهلوا باحكام الدين ، وفضلوا قدواعد المنهج العلمانى الميسرة التطبيق والتى تدارسوها وتفهموا خصائصها واصولها ٠٠٠ يرفضون هذه الدعوة عن وعى او غير وعى ، ويظنون لجهلهم بالدين ان هذه الدعوة انما رجوع الى البداوة وعدم مسايرة للتقدم الحضارى الحديث ٠٠٠ ونسوا

أن التمسك بالتشريع الاسلامى طيلة قرون عديدة هو الذى كان سببا مباشرا للتقام الحضارى فى عصور الازهار الاسلامية • وأن أوربا مدين الى الآن بحضاراتها للعرب الفاتحين الذين قدموا لها مفاتح الحضارة ومآدب التقدم التى تأكل منها حتى الآن • •

ونعن لانصور أن يتحقق للمسلمين التقدم والازدهار وقد اعتلى كراسى مؤسساتهم الثقافية والعلمية جاهل بحقيقة دينيه ومدع انه الحيد العارف بحقائقه ومن هنا فانه من الصعوبة بمكان أن عطو الامة الاسلامية خطوات عظيمة في طريق المنعة والتقدم الااذا مهدنا السبيل امام المخلصين من علمائها ليدلوا كل بدلو بحسب علمه ومعرفته دون ان يكون هناك من عوائق تمنع اخار الحق وازهاق الباطل وبذلك تفيق الامة وتهدى سواء اسبيل و السبيل و الله و السبيل و السبيل و الله و السبيل و السبيل و الله و

# أرض الحقيقة

الحلم والوهم في هذه الدنيسا فحسب ، أما في أرض الحقيقة فإن الحقائق وحدها تكلم وهناك يجد المؤمن ما وعد الله في النعيم المقيم . .

كلما تكالب الانسان على الحياة ، يحجبه دخان كثيف فلا يرى شيئا من الحقائق ولايكتشف طريقه ، ويعتقد مع الحجب والكثافة أن عالمه الحقيقى هو الذى يحمه ويتدوقه ويشمه ويراه بعينى راسه ت فهو يسمى جلدا لاشباع متطلباته ، وارضاء نهم غرائزه ، ولايفكر ابدا أبيد من أنفه فيظل محبوسا في ظلمات جهالته ولو أنه يظن أن مطلبه هو غين الحقيقة وما يستهدفه من لذاذات هو الجدير اهتمامه فحسب ت وأما خلاف ذلك فهو مجرد أوهام وخيالات أباطيل وقسب ت وأما خلاف ذلك فهو مجرد أوهام وخيالات أباطيل وقسب

ويضرب الجاهل الأمثلة الحسية ، والامثالُ الشعب التي تكذب كثيرا وتصدق قليلا فيقول مثلا « أطعم الفحم ستحي العين » « ومن ليس معه قرش لايساوى قرشا » « والانس لن يعيش الا مرة واحدة » « والفلوس تربى النفوس » ، وغير كمن الامثال الشعبية التي تضر بالانسان اكثر مما تفيده حيا وعمليا وواقعيا . . .

وهذه الافكار السطحية غالبا ماتتحول الى سلوك لدى الجاهلين بحقيقة رسالاتهم فى هذه الدنيا الأمر الذى يدفعهم الى تحقيقها بشتى الوسائل وبجميع الطرق ، فاذا ماصادفوا

عوائق وموانع وسدود تحصول دون تنفيذ أغراضهم وتطبيق افكارهم حاولوا الالتجاء الى اساليب غير شرعية أو حيل غير اخلاقية لتحقيق مآربهم - ، فاذا فشلوا في ذلك ايضا تملكهم اليأس والقنوط . ، وحاصرتهم الامراض فيفقدوا الصحة والتفكير السليم جميعا ، ويعيشون في الهم والغم والكرب لعظيم حتى يسرع اليهم العطب والتلف ويعجل بهم الموت وقد ضيعوا عمرهم سدى ولم يكتشفوا في الوقت المناسب الهدف من الحياة ورسالتهم في هذه الدنيا . . .

والعمر قصير ، والرحلة الدنيوية حلم يمر سريعا وكانها نقطة غير مرئية في عمر الزمن ، ولو تفكر الانسان بعمـق لعلم أن حياته التي يعيشها لاتعد شيئا بالنسبة لحياته الباقية ، وأنها حلم بالمقارنة لمابعد الموت ٠٠٠

لكن الغفلة والنسيان من جبلات بنى آدم فهو يعرف المحقيقة ، ويشاهد كل يوم من فضل دنياه على آخرته ثم أتاه الموت بغتة فترك كل شيء ورحل ٠٠

وكأن موت اقربائنا واحبائنا وارحامنا ليس مما يعقله الإنسان ، وبرغم ان حياتهم كانت واقعا محسوسا ومشاهدا ، الا اننا ننسى ونتغافل ذلك تماما ، بل ونفعل ما يبعدنا عن الحقيقة وما يقربنا من الوهم ، وكأننا لانتعلم من الآخرين الدرس الهام في الحياة وهي أن الدنيا مزرعة الأخررة ، واننا عابرون جسرا الى الشاطيء الآخر ٠٠٠٠

ينسى الانسان ويغفل عن العقيقة وكأنه فى يقظته ومنامه فى حلم دائم لا يستيقظ منه أبدا ٠٠٠ ويمضى وكأن كل شىء فى دنياه هى احلام اليقظة واحلام المنام ٠٠٠

لكن لو تفحص الانسان حياته ، ودقق في اسباب وجوده ، وتفكر في الهدف الذي يقوده الى النعيم حقا ، لغير برامجه ، وبدل من نفسه ، وسلك سلوك الأخيار ، وابتعد عن تفكير الاشرار . •

لو تأمل الانسان في العياة والموت ، والدنيا والآخرة ، لاستطاع أن يتعلم الكثير وأن يتصرف تصرف العقلاء فلا يطغى ولا يتكبر ولا يغتر ولا يعجب بنفسه ولا يطمع ولا يحسد ولا يحقد ٠٠٠ وبذلك يصبح انسانا طيبا صادقا تقيا نقيا ورعا ٠٠٠

لكن الدخان يحجبه عن معرفة حقيقة نفسه وحقيقة مصيره ، وهذا الحجاب يعطله عن ممارسة الحياة الفاضلة ، ويبعده عن اكتشاف عيوبه وآفاته ونقائصه ٠٠٠

لو علم الانسان أن دنياه كلها حلم زائل ، فاذا ما حضره الموت استيقظ ليعيش حياة جديدة ليست محدودة وانما خالدة سواء في النعيم المقيم او الشقاء المقيم . .

لو عرف الانسان ذلك تماما ، ماظلم أحدا من العباد ، ولا اشرك بالله الواحد القهار ، ولأعتقد في الاسلام دينا

وبمحمد نبيا ورسولا ، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأدى حقوق الله كاملة غير منقوصة ٠٠٠

والمعرفة هنا تكون فكرا وسلوكا وحياة عملية وليست كلمات واقوال يتمتم بها للاستهلاك المحلى دون أن يعمل بها فى حياته ، فالمعرفة بالله دليل على الصدق والاخلاص والعمل الصالح ، وأما الالفاظ والاقوال فانها ربما نصدر عن المنافق والمرائى كمظهر وشكل دون ان يكون لها معنى او مضمون لنلك فان الله تمالى يبغض المنافقين تويكره الذين يخادعون الله وهم فى الواقع يخادعون انفسهم ت

لابد لصاحب المعرفة اذن من التيقن أن حياته الدنيوية حلم لايلبث أن ينتهى ، وانه فى رحلة قصيرة وشيكة الانتهاء ، فيعد نفسه اعدادا طيبا للرحلة الباقية على أرض الحقيقة ٠٠٠ وهى الحياة الخالدة الدائمة ٠٠٠

ومثل صاحب المعرفة فى دار الدنيا ، كمثل المسافر فانه يعد عدته وعتاده من اجل الوصول الى المدينة التى سيقيم فيها اقامة دائمة ، فلو لم يهتم بزاده وعدته وعتاده وبدأ فى رحلت الطويلة بدون اعداد فكيف يستطيع أن يصبر على قلة الزاد وهل يستطيع أن يصبر على قلة الزاد وهل يستطيع أن يصل الى هدفه بدون عدة وعتاد ؟! ٠٠ انه سيهلك حتما فى صحراء الحياة ويظلم نفسه وربما ينتهى به الامر الى الهلاك المبين ٠٠

ان المسافر الى ارض الحقيقة عليه أن يتزود بالزاد والعدة

والعتاد ، ولن يصل اليها الا بالتزود بالتقوى ، وقد أصبح عدته الايمان وعتاده الاحسان من فاذا فقد التقوى والايمان والاحسان فقد كل شيء فكيف يستطيع ان يقيم في ارض العقيقة ؟ • •

فالدنيا شبح لأرض العقيقة ، ومايراه فيها ليس العقيقة وانما على مثالها فالفواكه والملبوسات والمشروبات واللذاذات كلها صور دانية محسوسة وليست حقائق رفيعة معقولة ممايوجد بارض العقيقة ٠٠٠

لو صبر الانسان على شهوات الدنيا ولذاتها الفانية ، لأعطى في ارض العقيقة ثمرات عظيمة كمكافاة له على صبره وتزهده في الشهوات الدنيوية • ولو قنع الانسان من الدنيا بما يرزقه الله فيها من حلال لكان ذلك أفضل له أذ يعسن الله عليه في ارض الحقيقة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر • •

لو صدق الانسان مع ربه وتوكل عليه وفوض الامر اليه لكان ذلك خيرا له ، فان الله يرزقه من حيث لايدرى ولايحتسب ما يسعده في الدنيا والاخرة ٠٠

لكن كثيرا من الناس نظرا للغواية الشيطانية والكثانة النفسية ، وحجب الدخان التي لايعمل على ازالتها من حوله ليرى الرؤيا الصحيحة تعمل جميعا على ابعاده عن حقيقة ارض الحقيقة . ٠٠ فيرى الدنيا الديلا عنها ويظن أن ما يلتان

به فى الدنيا من شهوات زائفة هى حقيقة ، ومايتذوقه من نعم حسية هى منتهى غاية الواصلين ٠٠٠ فيفقد بذلك الأرض الصلدة التى يمكن أن يمشى عليها فيغوص فى الطين دون أن يمشى فى طريق العقيقة ليصل الى أرض العقيقة ٠٠٠

فالانسان يختلط عليه الامر اذا اراد أن يستخدم الادراك الحسى للوصول الى سعادته ، كما انه يفقد ايضا الطريق المستقيم اذا حاول ان يجعل التفكير العقلى وسيلة للوصول الى ارض الحقيقة . . . .

ذلك أن العقل ، رغم انه موهبة عظيمة اودعها الله في الانسان ودرة فريدة حياه الله بها ، الا أن الانسان مع وجلود هذا العقل يضل كثيرا ويقع في المتشابهات ويقع في التخليط ويضيع منه معالم الطريق الى ارض الحقيقة ...

فالعقل لا يهدى الى ارض الحقيقة مالم يكن مقترنا به الايمان فاذا تشابه على العقل الامر هداه نور الايمان ، وادا استغلق على العقل أمر من الامور استسلم لهدى الدين وهو نور الايمان ، فالدين هاد للعقل وليس العقل هاديا للدين ، فلو كان العقل كذلك لوصل المتفلسفة واصحاب العقول الى معرفة الله ومن ثم نعموا في ارض الحقيقة بالسعادة التامة ...

فالذين اعتقدوا أن حواسهم ستوصلهم الى السعادة فقدوا السعادة والأمن والطمأنينة ، والذين اصروا على أن عقولهم ستهديهم الى معرفة الحق ظلموا أنفسهم ووقعوا في الشمال

والتدليس والاعتراض ثم يأسوا فسقطوا في براثن الشكرك

ان أرض الحقيقة تفتح ذراعيها لمن يؤمن بالله فحسب، أما القانطون من رحمة الله فقد حجبوا عن ارض الحقيقة وتمرغوا في اوحال الوهم والخيال واصبحت دنياهم قفرا فلايعرفون الى أين يجب أن يسيروا وبذلك فقدوا المعين والهادى ٠٠٠

واذا ظل الانسان في غفلته دون أن يرجع عن غيه ويتعرف على مولاه ويوقن انه هو القوى وانه الضعيف ، واذ لم يعرف ان الله هو المستغن واذ هو العبد المحتاج لعطفه ورحمته ٠٠٠

اذا لم يعرف ذلك الانسان ، واذ أصر على عناده وكفره فكيف يطلب اذ توفاه فكيف يطلب اذ توفاه الموت بالمغفرة وأن يسكن ارض الحقبقة ٠٠٠

فهنيئا بالصادقين والصابرين والخاشعين لله الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه ، وعيروا خير الدنيا دون أن تكون جل همهم ، ومشوا الى ارض الحقيقة واثقين من نعم الله ومنن الله ورحمة الله وانه الى النعيم ذاهبون وفي الجنة مقيمون وبقرب الله جالسون راضون مرضيون ٠٠٠

## هل هناك افتقار الى الفلاسفة

يصرح بعض المفكرين هذه الأيام بأن هناك افتقال الله الفلاسفة في عالمنا العربي والاسلامي المعاصر • ويبينون لنا أن اسباب ذلك الجمود في التفلسف راجع الى ضعالة الثقافة وعدم وجود الأصالة الفكرية •

والعق أن هناك اسبابا أخرى لم يذكرها هؤلاء المفكرون رغم وجاهتها وقربها من واقعنا العياتي ٠٠٠

ومن تلكم الاسباب وجود المجتمعات العربية في فرقة المجتمعاءية وسياسية واقتصادية وهان بدوره يؤنر في انتقال الفكر من مجتمع عربي الى مجتمع آخر ومن ثم من مجتمع اسلامي الى مجتمع السلامي وجدت بين مجتمعين عربين او اكثر فان ذلك يتم ملى حين ولايستمر كثيرا و

والفكر يحتاج الى وسط مناسب ينتقل فيه فاذا انعدم هذا الوسط كان الانتقال مستحيلا بين المجتمعات الاسلامية بعضها وبعض ٠٠٠

وفى الفكر الغربى الحديث نجد أن النظريات الجديدة تنتقل رغم وجود عائق اللغة بين المجتمعات الأوربية والأمريكية بسرعة مذهلة وما أن تظهر نظرية جديدة فى احدى البلدان الاوربية حتى نجد صداها فى امريكا فضلا عن الدول الغربية

الأخرى • • وتنتشر النظريات الجديدة وتبسط بطريقة يمكن لعامة الناس أن يتفهموها ويتناقلوها بينهم دون أدنى صعوبة •

ولاشك ان هذه النظريات تمثل تيارات جديدة كردود فعل للأفكار التي لايقبلها او التي يرفضها الكثيرين ٠٠ فهي بمثابة تعبير عن وجهة نظر جديدة يصقلها بالحجج والاسانيد المفكر لتعبير عن مضامين ومطالب الحياة في فترة من فترات العصر ٠٠

ويمكن ان نمثل لذلك بالبراجماسية الامريكية والبنثاميته الانجليزية والتيار الوجودى الفرنسى وفلسفة القوة الالمانية وغيرها كثير في الفلسفات المعاصرة

فموقف الفلاسفة الغربيين في نظرتهم وارائهم الجديدة يعبر عن هضم لثقافة العصر ثم تقييم لهذه الثقافة من وجهد نظر ذاتية بعضها نظرة اعتراض او شك ٠٠ ثم موقف اعتراض أو شك في الواقع أو السلوك أو الحياة يتبلور في هضم للثقافات العديثة أو المعاصرة ثم معاولة لاقامة نظرية جديدة تخالف أو تناقض النظريات السائدة أو القديمة ٠٠

هو تغيير اذن نتيجة للشعور بالملل من القديم ومحاولة لاظهار عقمه وتهافته ثم بناء جديد كمحاولة لاثبات صدقه وواقعيته ٠٠

لكن هذه النظريات ماتلبث أن تتهاوى اد ما يمضى وقت حتى تأتى نظرية جديدة تناقض النظرية القديمة وتثبت ضعفها

وتبرهن على كذبها أو بعدها عن الواقع المشاهد أو الملموس • • وهذه التيارات الفكرية تزداد احيانا وتقل احيانا بحسب وجود متناقضات تخلق مشارب ونظريات جديدة للحياة • •

واذا ما تعمق الانسان في هذه الفلسفات نجدها تحمــل جذورا قديمة ، الا انها تنبت اشجارا وأوراقا جديدة ، فالعقل الانساني لا يستطيع أن يفرغ فكرا من العدم ولايأتي بالمعجزات وان كان يستحدث شيئا فانما يصيغه فحسب بصياغة معاصرة بحيث يبدو وكأنه ابداع وخلق جديد . . .

فالفلسفات الحسية والمادية والطبيعية ونظريات الله والمنفعة والمجنس والوجودية الحديثة في صورها المختلفة، كلهذه النظريات لها جذور ممتدة في القدم، ولقد أراد الفكر الانساني في العصور المتطاولة أن يتخذ بعضها منهجا له وسلوكا في العياة وكلما تشبع بها الناس وملوها طلعت علينا نظهرة جديدة تناقضها لتحل محل النظرة القديمة التي عملوا على هدمها وتناقضها لتحل محل النظرة القديمة التي عملوا على هدمها

فأفلاطون قديما نقد نظريات الطبيعيين الاوائل والايليين جميعا وأقام صرح مذهبه على عالم اللثال ثم جاء ارسطو من بعده محاولا أن يجعل المتال ليس في العالم المعقول كما ذهب افلاطون وانما في العالم المحسوس الذي نعيشه ٠٠٠

وفى مقابل نظريات اللهذة، تقف النظريات المشالية فى مواجهتها لتعكس فكرا بعيدا عن العس والجسمية مواجهتها نظريات أخرى لتتوسط بين النظرتين المثالية والحسية معمد

وهكذا نجد الانسانية تلهث وراء الاشباعات المادية تارة والاشباعات الروحية تارة اخرى فاذا ماعجز الفكر الانسانى أن يطفىء ظمأ الطالبين توسط بين المادية والروحية فيأخذ من هذه بقدر ومن تلك بقدر ٠٠ لكنه مايلبيث ان يضيق ذرعا فيتمرد على كل شيء ويفلسف واقعه بحسب ميوله واهيوانه محاولا اشباع نهمه يأى طريق ٠٠

يرغب الفكر الانسانى دوما فى التغيير ولايتوقف ابدا عن التجديد ولو كان هذا التجديد ارتكاسا وانتكاصا وردة عقلية •

ولهذا السبب لايمكن القول أن الفيلسوف المعـــاصر قد استفاد من تجارب الاقدمين، او انه وصل في فلسفته الاخلاقية أو بحثه في الوجود أو المعرفة الى منتهى غاية الواصلين ٠٠٠

لكنه مع ذلك لايمكن انكار أهمية ظاهرة التفلسف ،حيثانه نظرة متعمقة تتمتع بشيء كثير من المعقولية ، بالاضافة الى أن الفيلسوف يعاون على تعميق مفاهيم الانسان العادى الغامضة بحيث تبدو في صورة واضعة للعيان بدلا من أن تكون احاسيسه وافكاره غامضة لاتفهم على الاطلاق • •

ولاشك أن الفكرة الجيدة تأخذ طريقها إلى قلوب الناس قبل عقولهم فأذا ماهضمت أصبحت سلوكا وأخلاقا وقيما معمد والعكس بالعكس فأن الفكرة المنحرفة ممكن أن يحاكيها الجهلة وينقاد اليها أصحاب النفوس الضعيفة ليدفعوا بها كل نقد أو نصح يمكن أن يوجه اليهم معمد ومن هنا تبدو أخطار التفلسف

واهميته بين الخاص والعام فما من سلوك سوى او شاذ الى وكان وراءه فلسفة ما وما من تغير اجتماعى أو سياسى للأفضل أو للأسوأ الا وقد حركته فكرة طيبة أو رديئة ٠٠

واذا كان الفكر الفلسفى لايؤثر تأثيرا سريعا ومباشرا فى الافراد والمجتمعات الا انه لايمكن انكار آثاره العميقة على المدى البعيد • فالفكرة ربما تهمل سنوات او قرون ثم ماتلبت ان تعاود الظهور وتسيطر على اذهان الناس بعد كمونها فيتخذونها شعارهم ومبدأهم فى العياة لسنين وقرون • وهكذا فان الفكر الفلسفى يمكن أن يؤثر تأثيرا عميقا فى قلب الانسان وعقله ومن ثم فى الشعوب والمجتمعات المختلفة • •

لهذا فان التفلسف في الامة العربية بخاصة والاسلامية بعامة في حالة كمون رغم وجود التناقضات بين المجتمعات العربية والاسلامية التي تساعد على ظهور نظريات جديدة تفسر الحياة الاجتماعية والاخلاقية ٠٠٠

وبالرغم من وجود هذه التناقضات فانه فى تصورنا لل تظهر عما قريب ظاهرة التفلسف نظرا لعوامل متعددة ليس من بينها الافتقار الى الفيلسوف ذاته ، ذلك لأن فى الأمة الاسلامية عقول مفكرة لاتقل قدرة على التفلسف عن عقصول المفكرين الغربيين ...

لكن سبب كمون ظاهرة التفلسف راجع الى انشغال الناس

بالاشباعات الاقتصادية التي يجدون مشقة في اشباعها الأمر الذي يتطلب جهدا ووقتا يستحوذ كل تفكيرهم ، فكيف يمكن التفلسف والامعاء خاوية تستحث الفرد في طلب الغذاء • الاانه متى أخذ الفرد الحد الادنى من الغذاء وضمن ذلك في المستقبل فانه مما لاشك فيه سيطرح جانب الخمول جانبا ليبدأ من جديد في التفكير المتعمق المنظم • •

ولايعتد بالقول بأن هناك بعض المجتمعات الاسلامية تعيش الآن في ترف اقتصادي اذ أن تلكم المجتمعات لاتمثل اكثر من خمسة بالمائة من المسلمين بالاضافة أن ذلك التسرف الاقتصادي انما نشأ طفرة وليس متدرجا في مراحل ثم أن هذه المجتمعات الصغيرة مازالت تعمل على التهام الثقافات المحلياة والعالمية بعد أن مضى عليها وقت طويل وهي تغرق في الفاقة والجهل والأمراض . . .

ونعن لانريد أن ندعو الى التفلسف لنحاكى المجتمعات الأوروبية العديثة اذ أن ذلك النوع من التفلسف استفراغ وليس هضما طبيعيا للافكار - \*

انما التفلسف تعبير عن موقف يجب أن ينبع من ذاتية الأمة اذ أن افرادها هم جزء لايتجزأ منها ، وهم المعبرون عن طموحاتهم وامانيها المستقبلية - -

هناك ثقافة غربية تغزو الامة الاسلامية شاءت او لم تشأ وهناك محاولات عديدة لايقاف غزوها لكن ليس هناك بعد الفكر المتعمقة، وهذا هو الموقف الثالث لبناء صرح الاتجاه الفكرى الاسلامى المعاصر من ذلك لان هناك نوعا من الانفصال الفكرى بين المثقفين ، بالاضافة لقطع سبل العوار والمناقشة بينهم وعدم وجود قنوات طبيعية لاظهار وجهات النظر وفهم كل فريق لأراء الآخر منه

قد يوجد حقا بعض الاتهامات والطعون فى نظرة كل فريق الى العالم والواقع والحياة وتتصاعد ادخنة كثيفة نتحجب الرؤيا فلايرى كل فريق وجه الاخر معمد

واذا ظهر بعض المفكرين المجتهدين محاولا التقاط وجهة نظر الفريقين وجمع شمل الفكرين فانه يحارب سن كل من الفريقين حيث انه لم يأخذ بنظرة أى منهم اذا انه يحمل في طيات فكره قبسا من نظرة خصومهم ...

واذا قدر للأمة الاسلمية ان تفيق من سباتها فانه لن يتحقق ذلك في تصورنا الا اذا هضمت التراث الاسلامي وتطلعت بعد ذلك الى الثقافة الغربية ، لتنهل منها ماتشاء بعدما تكون قد تجهزت بدروع واقية من شريعتها ودينها القيم واذا لم يتحقق لها ذلك فانها ستذوب حتما في الثقافة الغازية كما هو حادث لفريق من المسلمين الآنوالذين يديرون المؤسسات الثقافية ، أو كما يتجمد الفريق الآخر فيعيش في عزلة عن المعاصرة ويظل يردد كلام الأولين في القرن الرابع الهجرى دون أن يبحث عن البدائل التي يمكن ان يقدمها في مواجهة الفكر الأوربي الغازى بل يخرج

لنا بعض كتب التراث ليضيف الى هوامشها بعض التعليقات او الشروح اللغوية لبعض مصطلحاتها ٠٠

ويظل الفكر في غيبة عن الوجود وقد جلس كل فريق في غرف متناثرة بعيدة عن بعضها عن بعض وبرغم انهم يقطنون بيتا واحدا فان كل فريق لايعرف عن الآخر شيئا وحتى لو علم شيئا فانه يعلمه بصورة مشوهة أو تنقل اليه في صورة تهدد وجوده نفسه ٠٠٠

وعلى سبيل المثال هناك فكر ماركسى يدعو لنفسه باسما الاشتراكية وفكر ليبرالى يدعو الى تمجيد الفرد والحرية وأما الفكر الثالث فانه يمثل العقيدة الاسلامية فى ثباتها ووضوحها ويسرها وفطرتها وبساطتها فى التطبيق ...

لكن اصحاب الفكر الاسلامي لايعبرون عنه الا بطريقة مشوهة ، وكأنهم ينعتون الاسلام بالاسراف تارة ، والتقتير تارة أخرى ٠٠ اذ انهم يتركون الاصول ويهتمون بالفروع والاوراق وكيف تنبت الأوراق مالم نركز على الجندور ٠٠ فنتعهدها بالرعاية ٠٠ وكأنهم يظنون أن الناس جميعا على معرفة مسبقة بخصائص واصول الاسلام ولذلك ينصب جل اهتمامهم ببعض المظاهر الشكلية التي لا تؤثر في قليل او كثير في ايمان المسلم ٠

ويتلقف خصوم الاسلام من الماركسيين والليبراليين هـذه المظاهر الشكلية في حرص شديد لينشروا على الملأ أن الاسلام

هو عبار عن تلك الشكليات التي تتعارض مع اسلوب العياة المتمدينة وكأنهم يقولون بصوت واحد ان الاسلام هو ردة ورجعية عن التقدم العضارى • وربما يقنع هذا الزعم الكني من الذين لايفقهون شيئا عن امور دينهم فيسايرون هذه الدعاوى الطاعنة في الدين القيم والشريعة الغراء • •

ولايقف هذا التصارع بين اصحاب الماركسية والليبرالية وبين المسلمين • بل يمتد ايضا بين الماركسيين والليبراليين انفسهم كمحاولة لاثبات وجودهم في واقع الامة الاسلامية •

وتنعاز بعض المجتمعات العربية والاسلامية الى الماركسية حينا وتلبس ازارها ثم ماتلبث ان تجده مرقعا وضيقا لايحقق لأفرادها الا التعاسة والشقاء من فتنفض هذاالازار لترتدى مسوح الليبرالية الفضفاضة فتشعر بالغربة وتمرض هده المجتمعات مرضا شديدا يمنعها عن الجهاد فتركن الى الخمدول وتصبح اكثر تخلفا وتفككا من

ان جمع شمل الأمة الاسسلامية لايمكن أن يتحقق الا عن طريق الفكر ، والفكر الآن غائب عن الوجود ، فكل مجتمع من المجتمعات الاسلامية يفكر في نطاقه المحلي بما يحقق اشباعات دون أن يهتم بالمجتمع الأم وكأنه اصبح راشدا وقد فطم من عهد بعيد ، لذلك يجب أن يتصرف في حرية تامة ٠٠ ومن هنا كثرت الخلافات والاحقاد بين حكومات الامة الأمر الذي جعل الحانهم

جميعاً نشارًا لاتسمع حتى لدى شعوبهم · · وقد نسى الجميع أنهم لن تقوم لهم قائمة الا بالوحدة والرجوع الى هدى الدين ·

ولا حل يمكن أن يقوم الا عن طريق أفساح المجال للقنوات المفكرية للتعبير الحر الصريح لاصللح ماأفسدته الاهلواء الذاتية ٠٠

والایشار هو المعامل الناجیح الذی یمکین أن یربط بین شعوب الأمة ویحقق لها التصوحد مرة أخری بعید أن اصبحت دویلات مغلوبة علی أمرها ٠٠

ولن يقبل الايثار كقيمة عظيمة من القيم الاسلامية الاعن طريق التبادل الثقافي والاقتصادي والتعاون في مجالات الحياة المختلفة بين شعوب الأمة ٠٠

فاذا ماتم ذلك عملا وفعلا فان الفكر الاسملامي سينبت شامخا ، وستعلو رآية الاسلام خفاقة في هذا الزمان ، كما كانت في عصورها الزاهرة ٠٠٠

## الانسان ذلك الضعيف القسوي

يرجو الانسان أحيانا أن ينمم الله عليه من فضله وعطاياه. ويسجد راكعا ويرفع يديه الى السماء متوسلا ، وتذرف من عينه الدموع ويدعو من قلبه أن يستجيب الله لدعائه ٠٠٠

وتمر الأيام وترى ذلك الفقير غنيا ، وذلك الحزين آنسا ، وذلك التعيس آمنا ، فقد تغير كل شيىء كان بالأمس القريب ، أصبح انسانا غير انسان أمس ، فقد افتقد ربه ، وتغافل عن طلبه ، وقصر في عبادته ، وكانه لم يلتجا اليه منذ فترة وجيئة من الزمن ، وكأنه لم يرج فضله وعطاياه ، نسى ربه بعد مافتح عليه وانشغل بنفسه وأخذ في اشباع نهمها في الماكل والملبس وتحقيق رغباتها في اللذاذات وكأنه لم يكن بالأمس عبدا فقيرا يطلب من الله العون والمساعدة . .

نسى كل ذلك وطغى وتكبر وحسب أن ما أغدق عليه من نعم لعلم عنده وانه أفضل من غيره فى الذكاء والفطنة والتجارة والعمارة والصناعة ••

لم يكن بالأمس كذلك وانما كان يحسب نفسه أغبى الأغبياء وكاد القنوط يقضى عليه والتعاسة تسكن قلبه والمرض النفسى يطرحه أرضا · · حتى اذ دعا الله في لحظة اخلاص · · استجاب تعالى لدعائه وسكب له بعض فضله وأفاض عليه من بعض خيره · فاذا به يتكبر ويتجبر ويطغى في الأرض ، وكأنه نسى أصله فاذا به يتكبر ويتجبر ويطغى في الأرض ، وكأنه نسى أصله

وتغافل عن ماضيه وحسب أن الماضى كان شيئا عابرا ، وأن ماهو عليه من نعمة هو الباق الى الأبد ٠٠

ترك الصلاة ظنا أنه ليس في حاجة الى الله ، وعزف عن الصوم متوهما أنه لاضرورة له فلماذا يفرض على نفسه الجوع والمعطش ، وبخل وشح فلم يزك وزعم أنه لما كان فقيرا لم يحسن اليه أحد ، عامل الفقير بجفوة والمحتاج بغلظة والمسكين بقسوة ورفض أن يعاون أحد من الناس ، وامتلأت خزانته بالمال الوفير وأصبح من ذوى الملك والأملاك والخدم والحشم ولم يعد أحد يأمره بل أصبح السيد الآمر المطاع ، .

وحصل بماله على الجاه والألقاب والمركز المرموق وتطلع اليه الناس في اعجاب على انه العصامي الكبير والمليونير العظيم والرجل صاحب المركز والسلطان والقوة والعرفان • •

ومضت الأيام ويزداد ماله وفرة وتزداد نفسه غرورا وكبرياء وأصبح لايتكلم الا بالاشارة ويعطى أوامره وهو جالس لعدد من التابعين حتى يغير مايشاء ويشترى ما يشاء دون أدنى معارضة أو اعتراض • • فهو المالك المتصرف القوى الناجى • •

وتتغير الأمور فجأة ويسحب الكرسى الجالس عليه من تحته ، اذ يذهب ماله كله فى لحظة وكأنه جمع ليرمى به فى عمق المحيط ، واذا بالقوى المنيع ، يصبح بين ليلة وضحاها الضعيف المتهالك ، ويمضى كل ماله ويمضى معه كل مساعديه

وخدامه ، ويمضى الجاه ويضيع المسركز المرموق ولايبقى له شيئا ٠٠ يبكى على ماضاع وعلى نفسه التى أضاعها بغسروره وتجبره وتكبره وطغيانه ٠٠ ويتذكر بعد فوات الآوان مافعله بالمحتاجين والفقراء والمساكين ٠٠ وكيف كان يعامل الضعفاء من الناس أثناء قوته المادية ٠٠

وينفض الجميع من حوله ولايجد من يلجأ اليه من الناس فلم يكن قد ترك شيئا طيبا يذكرونه به ، لم يترك في مخيلة الجميع الاذكريات مؤلمة كلها ظلم وبطش وطغيان ٠٠٠

الى أين يتوجه الآن وقد ضاع كل شيىء ؟ ٠٠ وبدأ المرض يلاحقه والألم النفسى يزامله والتعاسة تطغى على قلبه ٠٠٠ الى اين يتوجه وليس عنده رصيد من الأعمال الطيبة والأفعال الحسنة ٠٠٠

وأخيرا سجد لله وتوسل اليه أن يغفر له ماتقدم من ذنبه ، وأن يسامحه على تقصيره وعصيانه ، وأن يتوب عليه وأن يحسن اليه مرة أخرى • وانه لن يغفل بعد اليه من طاعته ولن يقصر عن عبادته • •

ويستجيب الله الغفور الرحيم لعبده العاصى فيغدق عليه من نعمه ويفيض عليه بالرزق الوفير ويرجع اليه الثراء والجاه والمركز المرموق • •

فهل تغير ذلك الانسان ؟ ٠٠ لا ٠ لم يتغير انما رجع مرة أخرى الى تجبره وتكبره وطغيانه ٠٠ وازداد حرصا على المال

فجمعه وكاد لاينفقه ٠٠ وأصبح اكثر غروراً واغتراراً عما كان ونسى ربه مرة أخرى ، فترك الصلاة وعزف عن الصحوم وقعد عن أداء الحقوق والواجبات وظلم نفسه ظلما عظيما ٠٠ ورفض ان يصنى الى صحوت المقلل وان يستمع الى نصح الناصحين ، وابعد عنه الاصدقاء المخلصين وقرب اليه أصدقاء السوء والمنافقين ٠٠ واصبح قلبه كالحجارة أو أشد قسوة ٠٠

ومضت الأيام والمال يزيد والطمع فيه يكبس وصاحبنا يزداد قلبه قسوة وضراوة وظلما .

ثم لم يلبث أن هاجمه المرض فما استطاع أن ينعصم بما جمع ، لقد نصعه الاطباء بالكف عن الغذاء الا بعض الانواع البسيطة التي تجعله يستمر في الحياة ، كانت أغلب الاطعمة والمشروبات محظورة عليه فما يكاد يستطعم شيئا كما ان مغادرته للفراش كان أمرا شاقا فقد شل نصعه الاسفل تماما وماعاد يتحرك الا منقولا أو في عربة تجدره جرا ، ثم فقد بصره فلم يعد ير ما جمعه من مال ورياش الا تخيللا ،

وأغرورقت عينه بالدموع وهو يتوجه الى الله بالدعياء ويطلب عونه ويستغفر عن ذنوبه ، ويطلب منه تعالى أن يسامعه على تقصيره وذنوبه ٠٠٠

وفى لعظة اخلاص يستمع الله الى عبده العاصى ويغفر له ويستجيب الى دعائه ٠٠ فيشفى من مرضه وتعود اليه صحته ٠٠ ويبصر ويبلى تماما من مرضه ٠٠

وتمر الأيام فيرجع الانسان الى سابق عهــده مرة أخرى ، ويطغى ويتجبر ويتكبر ٠٠ فلم يتعلم من التجارب السابقة ٠٠ ومضى في غيه وعاش في ظلمة وكان شيئًا لم يكن وان ماحدث له كان عارضًا أما الباقي له فهو المال والصحة والجاه والمركسين المرموق • • ويعود الضعيف القوى والراجي ظالما وحانثا والمحتاج جباراً متجبراً ٠٠ فهل يستحق بعد ذلك غفران الله ؟ لو فعل مافعل مرة واحدة مع انسان أى انسان ماغفر له أبدا ٠٠ وقد فعل ذلك مع ملك الملسوك وفاطر السموات وموجد الخلق والمبــاد • • فهل يغفر له تعالى بعد هذا الاعتراض والعناد • • وهل يستحق منه العفو والففران انه ذلك الانسان الضعيف عند الماجة القوى عند الاستغناء لكنه ينسى أن القوة من الله وانه مايلبث أن يأتيه الضعف والوهن وأن حياته قصيرة مهما طالت وأن الموت هو حقيقة الانسان وأنه لابد عائد الى ربه أما الى العذاب المقيم وأما الى النعيم المقيم ٠٠ والله تعالى يمتحن عبده في الدنيا ويرى الى أى حد يطيعه ويعبده وأنه يعطيه الفرصة بعد الفرصة ليكون عبدا ربانيا ٠٠ ثم بعد أن يكتب له المصوت فلا فرصة أخرى ٠٠ اذ يكون قد أعطاه الفرصة الأخيرة التي اذ لم يعتدل أمره ويستقيم فيها كان عقابه من الله شديدا ٠٠

## الرباط الوثيسق

يتميز المجتمع الاسلامي في عصوره الزاهرة ، باحتسوائه للعلماء في كل فرع من فروع المعارف الانسانية ، وقدرته على ربط الأفئدة والقلوب برباط وثيق ، اذ يجد الناس المساواة والعدل بين ضفافه ، كما يتحلى جموع العباد بالاخاء . .

ان حضارة العرب نشأت مع الاسلام فلولا الاسلام ماقامت لها قائمة ، وهذا بخلاف حضارة اليونان والفرس والرومان فقد قامت قبل المسيحية ، ولما ظهر الاسلام بدأت تلكم العضارات تتقلص رويدا رويدا مع انتشار الاسلام حتى غطى بجناحيه انحاء العالم واحتوى كل فكر وعلم وصناعة ٠٠٠

لقد كان لسماحة الدين القيم الأثر العظيم في لجوء المؤلفين والمترجمين الاجانب الى عواصم الأمة الاسلامية ليعيشوا بين احضانها تتكفلهم بالرعاية والاهتمام وتسكب عليهم من عطفها وكرمها ما جعلهم يشعرون بانتسابهم لهذه الامة ، وانتمائهم لترابها ، فأعطوا لها في سخاء ، وعملوا بوفاء واخلصوا العلم في صدق وولاء ، وتفتحت قرائحهم وتجددت دماؤهم فأخسرجوا النفيس من الجواهر والجديد من اللآليء ، وهب نسيم الأمل في كل قلب فظهرت الحضارة الاسلامية في أبهى حلة لتغسدق على العالم في سخاء بكل فن وعلم وعمران ...

انه من العجب العجاب أن يتحول هؤلاء العرب بعد فتررة قصيرة من العمر الى علماء افذاذ ، صاغوا أصول المنهج العلمي

وعملوا على تطبيقه في الوقت الذي كانت فيه اوربا ترسخ في ظلام العصور الوسطى الكئيبة .

ويقول احد المستشرقين المعاصرين:

ظلت اوربا بعد المسيعية اكثر من سبعة عشر قرنا من الزمان الى أن وصلت الى حضارتها الحديثة ، أما العرب فلم يمض على ظهور الاسلام قرنين حتى غمرت حضارتهم العالم كله بكل علم وفن وفكر ...

لقد لعبت سماحة الاسلام الدور الأول فى نشوء التقدم والازدهار العالمى ، كما عمل المنهج الاسلامى فى الفكر والسلوك والحياة على ضمان حرية الانسان فلا عبودية الالله . .

ونحن اذ نقرط رأى هذا المستشرق على انصافه وذكره بامانة للواقع التاريخي الحي الا أننا نضيف الى قوله في هدذا الصدد:

ولولا ظهور الحضارة الاسلامية لبقيت اوربا الى الآن على عهدها من التأخر والانحلال ٠٠

ولولا الفتح الاسلامى وانفمار الامم الأخرى تحت لوائه والاستفادة من مناهج المسلمين الحياتية والأخلاقية والعلمية • ماحدث هذا التقدم المذهل في الصناعات والتكنولوجيا الحديثة التي نأكل من ثمرتها الآن • •

لقد فرض المسلمون ابان حضارتهم الزاهرة على الامم

الأخرى أن يسعوا في الأرض وأن يستفيدوا من الموارد الطبيعية التي سخصرها الله لتكون في خدمتهم ، وعمصدوا الى البحث والتجربة في سنن الله ليستكشفوا ما غمض من الامور ويستجلوا الاشياء الخفيفة في هذا العالم العريض • •

ولقد ظفر المسلمون بكشوف علمية عظيمة في مجالات مختلفة في الفلك والهندسة والحساب والجبر والميكانيكا والطب والصيدلة والكيمياء والطبيعة والموسيقي ، أثروا بها عقلل الانسان ونفعوا بها كل الناس ٠٠٠

ولم يتوان الغربيون عن اقتناص هذه الفرصية فوضعوا ايديهم على هذه الكنوز ، وبعثوا البعوت الستجلاب كل نفيس من علم العرب وصناعاتهم ، وقلدوهم مااستطاعوا الى ذلك سبيلا واقتبسوا علومهم ماقدر لهم أن يقتبسوه • •

لكن المهم في هذا كله أن الغربيين هضموا التراث الاسلامي فيما يتعلق بالعلوم التطبيقية والعملية ولم يتمسركوا فرعا من الفروع الا وولجوه ، ولا شيئا فيه منفعة الا واستفادوا منه أو أخذوه ٠٠٠

تعجب الأوربيون من حضارة المسلمين السنراهرة ونظروا اليهم نظرة التقدير والاحترام ، وبرغم العروب الطاحنة التي حدثت بينهم ، الا انه كان اثناء فترات السلم يلتقى الافراد ، وهنا يحدث التبادل والاستفادة والتأثير والتأثر ، وكان المسلمون لايبخلون وكان الأوربيون لايتركون فرصة الا ويستفيدوا منها

ولا طريقة نافعة استخدمها المسلمون الا وعمدوا على تطبيقها واقتباسها ٠٠

والواقع ان المسلمين كانوا على قدر عظيم من التسامح فلم يقبضوا على اكتشافاتهم العلمية وتجاربهم هى شتى الفنون والعلوم بل على العكس من ذلك تماما ، منعوا ذلك عن طيب خاطر لكل من يطلبه بلا مقابل وذلك تمشيا مع احكام الدين ، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، من أنه يتوجب ان يكون العلم لخدمة ولنفع الناس والعباد ...

لكن هل يفعل الأوربيون ذلك وقد امسكوا بناصية الحضارة والتقدم العلمى ؟ • • • بالطبع لا فهم حريصون على اخفاء اسرار مستكشفاتهم وقد بخلوا بخلا شديدا في اعطاء العدرب بعض خبراتهم في مجال العلوم العملية التي تقدموا فيها • واصبح جل همهم تقدم منتجاتهم المصنعة وأدواتهم المستحدث في صورة سلع تامة التصنيع في مقابل عشرات الاضعاف من ثمنها الاصلي • • •

لقد استفاد الغربيون من العضارة الاسلامية بلا مقابل دفعوه ، لكنهم عندما وصلوا الى بعض التقدم في مجالي العلم والحياة أصبح ذلك وقفا عليهم فقط . .

ما أحوجنا الى هضم ثقافة الغرب ومااحوجنا الى الرجوع الى التراث الاسلامى العظيم لاسترجاع كنوزه ٠٠٠ ثم اظهار ذلك فى صورة تقدم حضارى كى يعيد عصور الحضارة الاسلامية الزاهرة ٠٠٠

# مزاعم اليوجيين

ليس هناك أفضل للانسان من التمسك بعقيدة الله ، والعمل بشريعته ، والاخلاص له تعالى ظاهرا وباطنا ٠٠٠

ومهما أعمل الانسان عقله ، وألهب خياله ، وألف من عنده تآليف تبدو للناظر معجزات أو خرق عادات ، يحسب المستجيب لها أنها من العجب العجاب ٠٠ فانه يبقى على الموحد بالله الا ينجذب اليها الا بقدر مواكبتها لأمر الله ، وموافقتها لارادته تعالى ٠٠

ومن الدعاوى الحديثة القديمة التى تستهدف اظهار قدرات الانسان ، والمبالغة فى تقديس بعض الأفراد الذين يظهر. على ايديهم بعض الخوارق اليوجية •

واليوجيون يزعمون لأنفسهم أفعالا وأعمالا وأقوالا لايستطيع من هو دونهم أن يتقدم فيها خطوة واحدة ، أو أن يحاكيهم في ابراز بعض منها ، لذلك فانهم يظنون أن مايتوصل اليه احد اليوجيين من قدرة على خرق العادة انما هو دليل على التقدم الروحي ومن ثم الاتحاد بالله ...

ويخترع اليوجيون قصصا وروايات يؤيدون بها دعاويهم ، لايستطيع من هو دونهم أن يتقدم فيها خطوة واحدة ، أو أن في الحديث عنها ، ويحيطون انفسهم بهالة من التقديس المصطنع ، فيلتف حولهم البسطاء من الناس بأمل أن يمنحونهم بركتهم ويوصلونهم الى السعادة المرتقبة ٠٠٠

ويتناقل العامة الكثير من القصص والروايات التي حدثت وكان ابطالها من معلمي اليوجية ، ويستخلص القارىء منها أن الهدف الاساسي هو ابراز عظمة اليوجي لا عظمة الله ٠٠

والغريب أن معظم هذه القصص والروايات المتناقلة ، يعوزها الحكمة ، وتفتقر الى الموعظة الحسنة ، وتبدو احيانا عملا غير اخلاقى ، من ذلك ماورد عن احد اليوجيين أنه استطاع أن يعين تلميذه وكان طالبا فى احد الجامعات الهندية ، استطاع أن يعينه على النجاح فى امتحان « البكالوريوس » دون ان يكون التلميذ مستعدا للامتحان ، فقد كان دائب التغيب عن حضور المحاضرات الدراسية ، منهمكا فيما يشغله عنها ، ومع ذلك فقد نجح بدون بذل ادنى جهد مما كان موضع اندهاش أساتذته وزملائه الذين كانوا يجزمون قبل انعقاد الامتحال التحريري بأن ذلك الطالب من الراسبين . . .

والهدف من هذه القصة ابراز قدرات العلم اليوجى على تسخير مايراد تسخيره لمصلحته ، واظهار خرق العادات على يديه • • ولاشك أن ذلك السلوك يعد عملا غير اخلافى ، وأنه يتنافى مع الفطرة السليمة والقلب السليم والعقل الرشيد • •

اليس يدعو هذا العمل الى الغش والتدليس ، ولو كان باستخدام طرقا غير منظورة ، وكيف يتكافىء الطالب الفاشل مع الطالب المجد فى درجات الامتحان ، ثم كيف يعطى الطالب المفاشل شهادة جامعية بمدوجبها يعمل طبيبا أو كيميائيا أو مهندسا دون أن يكون قد حصل بكفاءة على تلك العلدوم التى

تؤهله الى الانخراط في سلك الاطباء او الكيميائيين أو المهندسين .

وتروى كتب اليوجية الكثير من هذه القصص اللااخلاقية لتثبت عظمة اليوجى وقواه الروحية والبدنية فحسب ، من ذلك أن احد اليوجيين الكبار قد قربت منيته ، فأخبر تلامذته بذلك وحدد لهم ميعاد انتقاله فتوسلوا اليه والدموع تذرف من أعينهم أن يمد في اجله ، فهم في حاجة ماسة الى تعاليمه ، وبعد الحاح شديد قبل اليوجى المعلم أن يمد في عمره بقواه الروحية وعاش بعد ذلك دهرا طويلا \*\*

وواضح من هذه القصة التكلف والابتداع ، فضلا عن عدم مواكبتها لعقيدة التوحيد ، التي تنص على أن الذي بيده أمر الموت والمحياة هو الله وحده ، فكيف تستقيم دعاوى اليوجيين ، وهي بعيدة كل البعد عن الأمر الالهي ؟

ان عقيدة اليوجية تشتمل على التحريف الواضح ، والبعد عن الحق والرشاد ، اذ لايمكن أن يقبلها عقل رشيد ، ونفس مستقيمة تعرف الله حق معرفته . .

ويعاول بعض اليوجيين الزعم بأن المعلم اليوجى يستطيع أن يشفى المريض ولو كان على وشك الموت ٠٠٠ و تذكر قصصهم أن احد مريدى اليوجية أصيب بمرض الكوليرا الخطير ، فحضر الاطباء واعلنوا أن المريض ميئوس من شفائه وانه على وشك الموت ، فاستحدى احدهم المعلم اليوجى ونظر اليه وقال : سيشفى تماما ٠٠

ولم تمض سويعات حتى قام المريض معافيا تماما ، وكأنه لم يصب بشىء ، وقام مع زمالته بعدها برحلة طويلة عبر جبال الهملايا كان قد اعد لها من قبيل . . .

ومن هذه القصة يتضح التصنع في ذكر الوقائع ، بالإضافة الى الادعاء بأن المعلم اليوجى قادر على شفاء من يشاء في أي وقت يشاء ، وهذا تبجح معناه مشاركة الله في ربوبيته ، ومنازعته تعالى في ملكه ، ومشاكلته تعالى في قدرته في أن يحيى من يشاء ويميت من يشاء . .

ان في انتساب قدرات خاصة الى المعلم اليوجى انما هو نوع من المخادعات ، تدل على موافقة ابليس وجنوده ، ومتابعـــة الاهواء ٠٠ اذ انها ادعاء سافر لمشاركة الله تعالى في ربوبيته٠٠

ويظل هناك السؤال الذى لايستطيع أن يعطينا اليوجي

جوابا عليه وهو ماالحكمة في انتظار اليوجي لخرق العـادة ، وابراز قـدراته ؟

ونحن نوقن أن اليــوجى المعلم مايستظهر مايستظهره من المخادعات ، الاليقال عنه انه عظيم أو قديس ، فهناك من الناس من يكد طول حياته ليجمع المال لالشيء الاليقال انه ثــرى ، فيشعر بلذة نفسية ، وكذلك الذي يسعى لتعلم وممارسة بعض الممارسات الخارقة للعادة فانه يأمل من اظهار هذه الخوارق على يديه مدح الناس له والثناء عليه ، وهذا مايشعره بلذات نفسية تزيد كثيرا عن لذة جمع المال وتحقيق الشهوات العاجلة ..

ان شهوة الظفر التي يستشعرها المعلم اليوجي ، توصله الى تحقيق مآربه في تقديس الناس له ، ووضعه في منزلة عالمية تفوق منزلة الحكام والرؤساء ، وهذا في تصورنا الهدف الرئيسي الذي يجعل المعلم اليوجي يجهد نفسه في عمل بعض التمرينات والممارسات الصعبة التي تحتاج الى مكابدة ومعاناة ، وذلك من اجل الوصول الى مرتبة او مقام عال لم يصل اليه الا في الندر القليل ٠٠٠

لكن اذا نظرنا الى اليوجية من خلال النظرة الاسلمية ، لوجدنا بعدها عن الحق والاستقامة والعدل ، حيث ان اليوجى يعمل لارضاء نفسه لا لارضاء الله ، ثم انه يسعى لتحقيق ذاته لا لابراز نعم الله على الانسان • • وكل فعل يقوم به اليوجى لايعول عليه ولا قيمة له مادام بعيدا عن أمر الله وحكمته البالغة وحجمه الدامغية • •

لقد خلق الله الانسان ليعبده وليعمل على تحقيق كلمته تعالى في الارض ، فاذا جاء اليوجيدون أو غيرهم ليستظهروا قواهم الذاتية ، ويصطنعوا بعض المخادعات في شكل خدوارق للعادات ، فان فعلهم هذا مما يغضب الله ويزيد نقمته تعالى عليهمهم منه مدا مما ينضب الله ويزيد نقمته عليهمدم منه مدا

ولاشك ان ممارساتهم كممارسات السحرة والمشعوذين التى يقصدون منها منافع شخصية ، ومصالح ذاتية ، ومطالب دنيوية ، وهذا يجعلهم من حزب الشيطان وليس من حزب الله ٠٠

فاذا أدعى اليوجيون الاتيان بالمعجزات والكرامات تشبها بالانبياء والكرامات ، فان زعمهم هذا بعيـــــ عن الصدق والحق ، اذ أن الانبياء قد اصطفاهم الله واجتباهم وأوحى اليهم ليبشروا الناس والعباد وينذرونهم لكى يعبدوا الله حق عبادته ، ولم يدع نبى من الانبياء أن مايأتى على يديه من معجزات راجع الى علم عنده أو انه مخلوق من طينة غير طينة الانسان ٠٠٠

لكن المعلمين اليوجيين يدعدون انهم مخلوقات ارقى من البشر ، وانهم في اتحاد دائم مع الله ، وانهم لايموتون ، انما تتغير هياكلهم بعد فترة من الزمان ليتلبسوا في هياكل غيرها ، وانهم يعيشون حيوات متعددة ٠٠٠

اليس ذلك يعد غرورا واغترارا ، وبعدا عن دين التوحيد،

ومشاركة له في ملكه ، وتطاولا على بديع خلقه ، وادعاء كاذبا بقدرات انسانية مستثناه • •

ان أقوال اليوجيين وافعالهم لانصيب لها من الصحة ، وان صدفت بعض اقوالهم تحققا ، فذلك قد تم بأسر الله وبمشيئته تعالى ولم يتم بأذن من المعلمين اليوجيين كما يزعمون ٠٠

# دفع القلب للمنكسرات

لو استطاع الانسان أن يقاوم المنكر بالعدة والعتاد ، فيقضى عليه في مهده لكان ذلك خيرا عظيما ، لكن استفحال المنكر وضعف المقاومة ثمرة فجة للتخاذل والسلبية والخوف على الحياة أو الخوف من بطش الاعداء . . .

وربما تضعف مقاومة المنكر ولو باستعمال النصيعة الخالصة المخلصة أو بالموعظة الحسنة او بالترهيب من تقمة الله والترغيب في نعمة الله ، وربما تضعف مقاومة المنكر عند بعض الناس فلاينكرونه باليد أو باللسان أو حتى بقلوبهم ، وبذلك يساندون الباغي في بغيه ، والظالم في ظلمه ، والفاسق في فسقه . .

ان واجب المؤمن في العد الأدنى أن يقاوم المنكر بقلبه ، والا خرج عن حظيرة الايمان ، فكيف يقف مستسلما لما يشاهده أمامه من منكرات ، وكيف يرى الظلم ويسكت عليه ، والطغيان ويرضى به ، والتجبر ويستكين له ، والتكبر ويرضخ له ، كيف يمضى مطأطىء الرأس امام الفاسقين دون أن يعارض أفعالهم الذميمة ولو بقلبه • •

ان هذا السلوك لايواكب الايمان ولايتمشى مع جرعات الايمان التي أودعها الله في قلبه ، والتقوى التي يتحصل عليها كنتيجة لايمانه بربه ٠٠

يجب على المؤمن اذن أن يدفع المنكر بقلبه وهذ أضمت الايمان ، فان لم يستطع خرج عن دائرة الايمان ، لى دائسترة الرياء ٠٠٠ لأن الدفع قوة بالله ومنعة من الله ودليل اكيسد على وجود نوع من الايمان في قلب العبد ٠٠٠

لذلك فانه اذا كان دفع المنكر باليد هو اشتراك بين القلب والجوارح كلها ، واذا كان دفع المنكر باللسان اشتراك بالقلب وبعض الجوارح ، فان دفع المنكر بالقلب عمل بالقلب دول الجوارح ، فاذا لم تشترك الجوارح في دفع المنكر وتقاعس القلب أيضا عن دفعه ٠٠ فلن يبقى شيء بعد ذلك يسمى الدفع للمنكر ومن ثم يعبث صاحب المنكر في الارض فسادا وافسادا . .

ان القوة القلبية قوة عظيمة لو استخدمت في الدفاع عن المعرو فوالحق ، وهي قوة متبطلة مريضة اذ تراخت ونامت دون أن تدفع المنكر بعيدا ٠٠٠

وتأثير القلب على الاحسداث يعد تأثيرا ايجابيا ولو انسه لا يظهر في شكل ممارسات عملية ظاهرة ، الا ان تأثيره الباطني أعظم اثرا من التأثير الظاهرى ، فالقلب كقوة روحية يرسل معانى ربانية تشع الى الخسارج او الى الموضوعات الخارجيسة فتظهر في ضروب واضحة من السلوك والتصرفات . .

حقا ان القلب عند استقامته مع الله ، وسلامته من الآفات والنقائض يبدو في سكينته اوأمنه قويا منيعا ، لايمنعه شيء من

اجتياز السحب ، ولاتخيف قوة الاعداء ، ولاتمنعه المحن والشدائد من الجهاد والاجتهاد • • فينفث في عدوه الخدوف بسلاح الايمان ، ويهاب صاحبه الظلمة والفسقة من حدرب الشيطان ، ويردهم خاسئين بقوة نفسية من ذلك القلب السليم • •

ربما ينكر البعض هذا المشهد القلبى ، ولهم العذر فى ذلك حيث لم يجربوا بعد تأثير القوة النفسية على الأحداث ، اذ انها لا تخضع للمعايير العسية ، ولا تقوم بعلل ومعلومات ظاهرة ، وبرغم ان القرآن الكريم والاحاديث النبوية الصحيحة تؤكد على أن صاحب القلب السليم يقبل عمله عند الله تعالى ويجازيه خيرا بخير وفضلا ومثوبة على صدق نيته مع الله ٠٠

وترتبط سلامة القلب مع الايمان كما يقترن الايمان بالسكينة القلبية ·

« هو الذى انزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمــانهم »

فالايمان حصن يحتمى به المؤمن فيستظل بنور الطمأنينة والامن والسكينة ، ومادام المؤمن خالص النية لله ، فان عمله نور يؤيده الله بانواره فييسر له ماكان صعبا ، ويصل الى ماكان مستحيلا ، ويبدل الله عسره يسرا ...

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى »

فالنية بهذا المعنى هدف القلب ومقصده في مواجهة العالم الخارجي ، ومتى ارتبطت هذه النية بالعزم والارادة ، يسر الله له العمل فتزال العوائق ، وتتغير الظروف ، وتنمحى الحواجز ، ويصل الذي خلصت نيته مع الله الى تحقيق الغايات النبيلة والصلاح والاصلاح والاصلاح ...

واذ اعترض المعترضون على قدرات القلب السليم برغيم نواياه الطيبة على دفع المظالم، وايقاف المنكر، واندحار اصحاب القوة الحسية الطائشة، اذا اعترض المعترضون وتشككوا في صدق مانقول بدعوى ان النيمة غير كافية وان القلب السليم لايكفى وحده لصد المدوان وايقاف نزيف الظلم عن العباد، فاننا نرى أن المؤمن مطالب بدفع المنكسر بيده مكما ورد في الحديث مان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الايمسان،

لكن لايجب أن نظن أن المؤمن عندما يدفع الظلم والمنكسر والعدوان بقلبه ، فانه ضعيف في ذاته ، انما يدفع بقلبه لأن ذلك ماتيسر له عمله ، اذ انه اذا تمكن في ظروف أفضل لدفعه بلسانه ، ثم انه اذا تمكن بعد ذلك بمقاومته بالعدة والعتساد لفعل ذلك دون تقصير ...

فدفع المؤمن للمنكر وان كانت درجته الدنيا عن طريسق القلب ،فان ذلك لايقلل من شأنه ، مادام ليس حاصلا على القوة المادية التي تناصره ضد المظالم والمنكرات ، وبذلك يكون عمله

مثابا عليه مادام قد بذل جهده الميسر له في دفع الظلم ومحاربته ٠٠٠

ويمكن ان نمثل لذلك بالمؤمن الاعزل من السلام الذي يواجه عدوانا شديدا ، فهو لا يستطيع أن يقاوم الظلم والعدوان بيده وبلسانه والا قتل ، انما يستطيع ذلك بقلبه فهو مجاهد في سبيل الله يستحق المثوبة على عمله ، مثله في ذلك مثل المؤمن الذي يمتلك العدة والعتاد ويستطيع مجابهة ظلم المعتدى ، فبقدر مايبذل كل منهما جهده في الجهاد بما تيسر له بقدر ما يكون الجسازء • • فهي جميعا صورة للجهاد وان اختلفت ظاهريا في مجابهة العدوان والمنكر • •

واذا كان كل ماتيسر للمؤمن ، في ظرف من الظروف هو الجهاد القلبي ، فانه يعد في ذاته عملا رائعا يجب الاشادة به ، مثل مايشاد بالجهاد الاصغر سواء بسواء ، لانه جهاد في ظلل الامكانات المتاحة ، فاذا قيل انه موقف سلبي لايقدم ولايؤخر في نفع الظلم والمنكر ، فان هذا القول يعد نجاحا لجهد المؤمنين • •

والذى يعد حقا موقفا سلبيا ، انما يكمن فى ترك الظالم المعتدى وصاحب المنكر يميث فى الارض فسادا وافسادا . دون ان ندافمه بالجهاد القلبى اذ لم نكن قادرين على دفعه بالعصدة والمتساد . . . .

كما اننا نخرج عن طريق الايمــان اذا وافقنا ظاهـريا الباغى أو شاركناه في هواه ، أو تعاوننا معه بصورة من الصور

فى مغطط من مغططاته بدعوى اننا لانقدر على صده ، أو لارتكاننا على ضعفنا وقلة حيلتنا ٠٠

ان خوف الظالم مع قدرته على البطش ، يصبح خوفا مقيما ، اذا جابهه المؤمن بالدفع القلبى ، اذ يشعر باسلحة المؤمن غير المرتقبة وهى تنفث الى نفسه فتحيل حياته نكدا وهما وغما ٠٠ ومهما ارتكب من حماقات ، وازداد شراسة من الناحية الظاهرية، فانه فى الواقع يشعر فى داخله بالانهيار التام وقد ضاع آمنه وفقد سكينته ٠٠

واستمرار المؤمن في الدفع القلبي صد المنكر ، ومجابهته بالقوة النفسية ، تمكين في آخر الآمر في تفوية حصن المؤمن ، واضعاف لحصن الظالم المعتدى وبهذا الطريق يكون النهي عن المنكر قد وقف حائلا ضد تنفيذ مخططات المعندى ثم قوى الدفع حتى اصبح بالقلب والجوارح ثم اكتمل النهي عن المنكر باعداد العدة والعتاد ، فاذا بالقوى الغاشمة تسقط متهالكة ضعيفة ، واذ بالمنكرات تتقلص ليحل محلها الحق والعسدل والأمر بالمعسروف ، وفي المنكر بالمعسروف ، وفي المنكر بالمعسروف ، وفي المعسروف ، وفي المعسر

ان قوى المؤمن الروحية والنفسية الهائلة تكمن في علاقته الوطيدة بالله تعالى ، وكلما ازدادت شحنة الإيمان بالنور الالهي ، كلما تمكن من نشر هذا النور بين الآخرين ولكلما قوى الاستعداد من الله كلما قوى الامداد للآخرين . فيشع ذلك النور

فى الظلمات ، ويتبدل الضعف الى قوة ، والوهن الى منعة ، ويبدو المؤمن كنور يمشى بين الناس يثبتهم فى الحق ، ويحفزهم ضد الباطل ، ويشحذ همهم لملاقاة الظالم والمعتدى والمجاهر بنفسه ، فينتشر بذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهذا فضل الله على المجاهدين .

#### المشرون بالجنسة

عرف كل منهم مقامه فى الجنة ، واتخد معه أخا ورفيقا فى رحلته من الحياة الدنيا الى الاخرة ، وأطمئن قلبه وأمنت نفسه ، فقد بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالبشرى التى تشتاق اليها كل نفس ، ويامل الناس كل الناس أن يحظوا بها ، ويسكنوا اليها ، بعد رحلة المجاهدة فى سبيل الله ، ،

ولو عرف غير العشرة ـ ماله ، وأيقن كل مسلم من الرحمة الالهية ، والنعمة الربانية ما أفضى به الرسول صلى الله عليه وسلم الى العشرة المختارين ، لكان ذلك الحدث الإعظم في حياته ، ولوصل الى شاطىء الامن والامان ، ووثق من طريقه وارتاح قلبه ٠٠٠٠

يشكو بعض المسلمين أحد الصحابة الاعاظم ويمنى النفس أن يدخله تعالى النار فقد اعتقد ظلما أنه ظلمه ، يشكو بعض المسلمين الصحابى العليل حاملب بن أبى بلتعة الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولوا : ليدخلن حاطب النار ٠٠٠

يرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: « كذبت لايدخله\_ا فقد شهد بدرا والحديبية » ( عن ابن عباس )

لقد شرف الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه ، ووضعهم في منزلة عالية ومقام أمين ، واثنى على جهادهم ، وامتدح العالهم ، ونهى عن سبهم ، وغض عن هفواتهم ، وصفح عما

« لو انفق احدكم مثل أحد ذهبا ، مابلغ مد احدهم ولا نصيفه » وعن الحسن رضى الله عنه:

« قال رسول الله صلى الله علي وسلم اصحابي في النساس كمثل الملح في الطعام لا يصلح الطعام الا بالملح » -

انهم الثلة القليلة المباركة التى صاحبت الرسول فى رحلة دعوته الناس للايمان برب الناس ، انهم النجوم الساطعة فى الليل البهيم ، تنير الطريق الى الله ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

« لاتزالون بخیر مادام فیکم من رآنی وصاحبنی ، والله ما تزالون بخیر مادام فیکم من رأی من رآنی وصاحبنی و والله لاتزالون بخیر مادام فیکم من رأی من رأی من رآنی وصاحبنی •

وأول الصحابة الذين بشروا بالجنة أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، يقول عنه على بن ابى طالب كرم الله وجهه :

« أول من اسلم من الرجال أبو بكر »

ويقول عنه حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم :

وثانى اثنين فى الغار المنيف وقد طاف العاد بهم اذ لقد صحب ابو بكر النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان عشر سنة فى تجارة الى الشام ، حتى وصلوا الى مكان فيه سدرة ، وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فى ظل السدرة ، ومضى ابو بكر الى راهب يقال له بحيرا ، وسأله عن أمر الدين ، فقال له الراهب من الذى يجلس هناك فى ظل السادرة أجاب أبو بكر : هو محمد بن عبد الله ٠٠ قال الراهب : والله هذا نبى الله ، ما استظل تحتها أحد بعد عيسى بن مريام الامحمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم .

فأيق ابو بكر منذ تلك اللعظة أن الرسول هو النبي المرتقب ، ولم يدخل الشك في قلبه طوال صحبته له .

واما الفاروق عمر فلقد أعز الله به الاسلام وهاجر علانية دون خوف أو وجل وتوفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه وبشره بالجنة وأخبره أكثر من مرة أن الله جعل الحق على لسانه وقلبه وأن الشيطان يفر منه ، وأن أهل السماء استبشروا با سلامه ، وسمى عمر بالعبقرى والمحدث وسراج أهل الجنة . . .

عاش الفاروق حميدا ومات شهيدا يكره الباطل ويعب الحق ، ولو كان بعد النبى نبيا لكان عمر بن الخطاب فهو أول من كتب تاريخ المسلمين ٠٠ من الهجرة الشريفة ، وأول من حض

على جمع القرآن ، وأول من جمع الناس على صيام رمضان ، واول من عمل الدرة، وأنب بها الخارجين، وأول من وضع الغراج وعين القضاة ورتب الدواوين ، وأول من سمى بأمير المؤمني وفتح الله على يديه بلاد الروم والقادسية بعد فتح دمشق حتى انتهى الى حمص وبلاد حرام ونصبين وعسقلان وبيت المقدس والأهواز ومصر ونهاوند وأصفهان وفارس وهمذان والنوبة وغير ذلك كثير ٠٠

وأما عثمان بن عفان ، فهو من العشرة المبشرين بالجنة ، وهو كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو نور أهل السماء ، ومصباح أهل الارض ، وهو الذي جهز جيش العسرة ، كان كثير الحياء ، بل أصدق الامة حياءا ، وهو أول من هاجر الى أرض الحبشة ، وأشبه الصحابة خلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الرابع في الدخول الى الاسلام ، ومناقبه لا تعدولا تحصى ٠٠٠

وقد دعى له الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة فقد كان عثمان أوصل الناس للرحم ، حتى قيل أنه لن يحاسب أو يحاسب سرا وهو أفضل الناساس بعد عمر ، ولقد شهد له النبى بأنه على الحق ووصفه بالأمين "

وقد شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بابراهيم عليه السلام، كان صاحب فراسة: فقد دخل عليه برجل وقد نظر الى امرأة أجنبية فقال له عثمان رضى الله عنه أيدخل على أحدكم

وفى عينيه أثر الزنا ، فقال الرجل أوحى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم • فقال لا • • تول حق وفراسة صدق •

وأما على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، فقد شهد له النبى بالجنة ، وله بيت فيها ، كما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم وأن له فى الجنة عصا من عصى الجنة يزود بها المنافقين عن الحصوض ٠٠٠٠

وفضائل على كرم الله وجهه لاتعــد ، فله محبة من الله و تفضيل في المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كـان شغوفا ، كما كان الرسول شغوفا به ، ومر اعياله ، وداعيا له بالجنــة ٠٠

لقد أحرق على كرم الله وجهه ، قوما اتخذوه الها دون الله عز وجل ، وقال لهم انما انا عبد مثلكم أكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون ان اطعته أثابنى ان شاء ، وان عصيت خشيت أن يعذبنى من فأبوا فطردهم ، ثم رجعوا يرددون هذا الكلام ، فقال لهم : انكم ضالون مفتونون ، فأبوا ، فلما كان اليوم الثالث رددوا نفس الكلام فقال قولته المشهورة والله لان قلتم لأقتلنكم بأخبث قتلة فأبوا ، فحفر أخدودا وأوقد فيه نارا ، وقال ، انى طارحكم فيها أو ترجعون فأبوا ، فقدف بهم فيها

وقد شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة خصال من خصال الانبياء عليهم السلام ، فقد ذكر أن الرسول صلى الله

<sup>(</sup>١) (المخلص الذعبي) .

عليه وسلم قال: من أراد أن ينظر الى آدم فى علمه والى نوح فى فهمه والى ابراهيم فى حلمه والى يحى بن زكريا فى زهده، والى موسى فى بطشه، فلينظر الى على بن أبى طالب (١) -

وزاد ابن عباس رضى الله عنه « الى يوسف فى خصاله » فلينظر الى على بن ابى طالب •

لقد كان على بن ابى طالب من خير البشر ، وأفقه الناس علما ، وأرسخهم قدما فى الايمان ، وأكرم الناس ، وأزهدهم فى الدنيا ، وأكثرهم تواضعا وحياءا من النبى وخوفا من الله -

ومن المبشرين بالجنة طلحة بن عبيد الله ، فلقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ، وآخى بينه وبين الزبير في رواية ، وآخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف فى رواية أخرى ، له مناقب كثيرة ، وفضائل عظيمة فقد شهد الحديبية وأبلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووقى الرسول الكريم بيده فشلت يده ، وهو من الثمانية ، الذين سبقوا الى الاسلام ، ومن الستة الذين جعل عمر منهم الشورى ، ولقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض ، وهو من حسوارى النبى ، قد نزع الله من صدره كل غل وحسد كان خطيبا من أعظم خطباء الصحابة .

أما الزبير بن العوام ، فقد كان سمحا ورعا ، كريما ، جوادا ، حتى عد من أكرم الناساس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو من العشرة المبشرين بالجنة .

<sup>(</sup>١) اخرجه المحاكمي ٠

ثم نجد عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ، وهو الأمين في الأرض وفي السماء ، وثق به النبي صلى الله عليه وسلم وبايمانه ، حتى قيل آنه ممن سبقت له السعادة وهو ماينال في بطن أمه .

كان كثير العلم ، حتى أن عمير رضى الله عنه ، كان يستشيره بالرأى ، وأما عن خوفه من الله و تواضعه و تعففيه فكان مضرب الامثال \*

ومن المبشرين بالجنة سعد بن مالك ، فقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ومناقبه عديدة ، وفضائله كثيرة ، كان شديدا في الدين ، زاهدا في الدنيا ، شجاعا غيورا على أهل الله ، حريصا على البر والصدقة ٠٠

وأما عبيد بن الجراح رضى الله عنه ، فقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ، حتى أن عمر بن الخطاب اختصه بالخلافة ان مات وهو حى ، كما قربه أبو بكر الصديق رضى عنه ، وقال عنه : عليكم بالهين اللين ، الذى اذ ظلم لم يظلم ، واذا اضيف اليه ظفر ، واذا قطع وصل ، رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين ، عليكم بأبى عبيده الجراح .

ومن العشرة المبشرين بالجنة ، سعيد بن زيد ، وهو من الذين عبدوا الله على دين التوحيد في الجاهلية ، وقد هـداهم الله اليه بغير كتاب ولا نبى ، كان اسمه في الاسلام ، سعيدا ، وكان في الجاهلية أيضا سعيدا .

كان زاهدا ، ذو دعوة مجابة ، فلقد نازعته امرأة في داره ، فقال دعوها ، فقد سمعت رسول الله صبى الله عليه وسلم يقول : من أخذ شبرا من الأرض من غير حق طوقه الله في سبع أرضين يوم القيامة ، اللهم ان كانت كاذبة فاعم بصرها واجعل قبرها في دارى ، فأعمى الله بصرها ، وكانت تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد ، وبينما كانت تمشى في الدار فمرت على بئر فوقعت فماتت (١) .

ولا يمكن ان ننسى ابا ذر الغفارى ، وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة ، وعبد الله بن مسمود وعمار بن ياسر ، وحديفة بن اليمان ، والمندر بن عمر ، وجعفر بن ابى طالب ، ومعاذ بن جبل ، وخارجة بن سلامة ، وأويس بن ثابت ، وكعب بن مالك ، ومصعب بن عمير ، وأبو أيوب خالد بن زيد وأبو حديفة بن عتبه بن ربيعه ، وعباد بن بشر ، وأبى بن كعب ، وسالم مولى أبو حذيفة ، وسلمان الفارسى ، وسعد بن ابى وقاص ، وصهيب ، وبلال الحبشى وأسامة بن زيد .

فان هؤلاء ثلة من الصحابة الأجلاء ، الذين جاهدوا في سبيل رفع رآية الاسلام ، ورافقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاده ضد المشركين لاعلاء كلمة الدين ، فمنهم من قتل شهيدا ، ومن عاش حميدا ، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على جهادهم في الدنيا ، ودعا لهم بدخول الجنه ، وقد بشروا بها جميعا .

<sup>(</sup>١) (أخرجه مسلم مع اختلاف في اللفظ) ٠

#### الانسان بين الارتكاس والتكامل الأخلاقي

كلما تأملت عالم الحيسوان أنكرت كنيرا من سلوكه في البطش والعدوان والشراسة ٠٠٠ لكنى عندما أتسامل أحوال الانسان أجد أن هنساك بعضا من سسلوك الحيوان في طبعه وكانه يحاكيه في الشراسة والعدوان ٠٠

عجيب أمر الانسان خلق من طين ويحتقر طينته ، ويخشى الجراثيم وقد أمضى فى خلقه طورا يشاكل الجرثومة فى جرثوميته ، يكره الدم ومنه نطفته وعلقته ، يخاف المصوت واليه يعود كما أتى ٠٠

ويشتد عود الانسان وتستقيم قامته ، ويمشى على الارض التى خلق منها فى خيلاء ينظف من ترابيتها جسمه ولباسه وحداءه ، ويغتسل من الوسخ ويتطهر من الجراثيم ويعقم مأكله ومشربه منها -

وينشأ مع هذه الطبيعة للانسان طبعا آخر ، فلقد أكسرمه الله وسخر الارض والبحار والفضاء له ، وفضله على كثير من خلقه وجعله في هذه الدنيا مستخلفا ٠٠ فهل عدل الانسان مع غيره أم جار وظلم نفسه ٠٠

تملك الانسان الاغترار بنفسه فحسب نفسه أحيانا طاووسا يمشى مختالا فخورا يظن أن لا أحد مثله جمالا وبهاء وعظمـة فيرفع رأسه في كبرياء ، ويشد عنقه في افتخار ويميل برأسه في تجبر وخيسلاء ٠٠٠

فاذا امتحن بشىء من الشدة خاف وفزع وخبأ جسمه حتى لايؤذى وكشر عن أنيابه مثله فى ذلك مثل حيوان « القنف » اذا أحس بالخطر تكور وغطى جسمه بالشوك من كل جانب "

وعندما لايستطيع الانسان الهرب من عدوه دفن رأسه في الرمال كأنه لايسمع ولايرى مما حواليه شيئا وهو في ذلك يقلد النعامة عندما تدفن رأسها في الرمال جبنا وهلما ٠٠

وفى مواطن القوة يرجع الانسان الى طبع النمور فيهاجم فى قسوة ويقتل فى شراسة ويقدم على سفك دماء الفريسة وهو ليس فى حاجة اليها مستخدما الغدر والخيانة ••

ويتفنن الانسان في الأذى ويستخدم حيل الثعالب في التخطيط لضحاياه ، ويداعب الفريسة ويصادقها حتى اذا وجد الوقت مناسبا انقض عليها بلارحمة ولاهوادة ٠٠٠

فاذا جاءت الريح بما لاتشتهى السفن ووجد الانسان نفسه في مأزق فر كالارنب، وترك كل شيىء خلفه يريد أن ينجو بنفسه ٠٠ وليمت الآخرين ٠٠٠

ويتخذ الانسان من طباع القط أحيانا بعض خصاله ، فاذا أو تمن خان الأمانة في غفلة من صديقه وصاحبه ٠٠٠

واذا غضب كشر عن أنيابه كسبع هائج يهاجم في قسوة

ويهاجم في شراسة ولايهدأ الا وقد فتك بمن ناصبه العداء ٠٠

ويتقوى الانسان أحيانا بغيره ليغلب عدوه ويحاكى الذئب فى نذالته فيهاجم مع غيره من الذئاب الاعسان الضعيف فاذا ناصر عدوه احدهم وبدت له ٠٠ له قوته فرا هاربا مذعورا ٠٠ ناصر

ويعاكى الانسان أحيانا الحيوان فى كل صوره ، وكأن الله خلق الحيوان الأعجمى لنرى بعض نفوسنا الامارة فى طبع من طباعه ، فهذا الخنزير القذر الشهوى يعاكيه بعض الناس فى طباعه فتعركهم غرائزهم السفلي ويحرصون على تلبية رغباتهم واشباع نهمهم دون رادع من ضمير أو قيم أو أخلاق وربما يرتكبون الفواحش ويخصون عليها لالشيء الالشهوات المرضية الغالبة على نفوسهم . .

ويفقد الانسان حلمه آحيانا ويتخد من طباع الكلب المسعور قدوة له ، فتراه دائما عضويا عدوانيا اذا حملت عليه يلهث حنقا وغضبا ، واذا تركته يصيح حنقا وغضبا ، . .

واذا كان للحيوان الأعجمى طبعا غالبا عليه يوصف به ويعد من طباعه الملازمة له مدى العياة ، فان الانسان بخلاف ذلك فانه يمكن أن يجمع بين خنزيرية الشهوة وغضبة الكلب وخيانة القط وجبن الارنب وخديعة الثعلب ووضاعة الذئب وعدوانية النمسر ٠٠٠

فالانسان يمكن أن يحمل هذه الأوصاف والصفات فيكون

شريرا وشره يتجاوز حدود الحيوان الاعجمى وقدراته ، فيبدو أشد ضراوة وشراسة من أقدوى وأكثر الحيوانات عدوانية وقسوة ٠٠٠

وقد يتصف الانسان ببعض خصال الحيوان الاعجمى وليس كلها ومثله فى ذلك مثل المرأة التى تتصف بالجمال لكن فى جسمها أو وجهها عيب خلقى فيفسد جمالها ، وكلما كان العيب واضعا كلما هيط بمستوى الجمال فيها • •

وكذلك الأخلاق الانسانية فاذا زادت نقائص الانسان الأخلاقية كلما اتصف بالشر ، وأصبحت الرذائل طبعا ملازماله ، وكلما زادت محاسنه الأخللقية كلما قرن بمكارم الأخلاق ٠٠٠

فالانسان الجاهل له عيوب ونقائص يمكن أن تزداد فيصبح شهوانيا كما يمكن أن تعالج فتتحسن طباعه فيصبح عالما ، وكذلك الشهواني يمكن أن تتراكم نقائصه وتزداد عيوبه فيصبح منحرفا وهو اخطر من الجاهل والشهوى جميعا كما يمكن أن يتوب ويرجع عن شهوانيته ويصبح انسانا سويا ، فاذا لم يحاول المنحرف ذلك وبقى على انحرافه وظلم نفسه وصل آخر الأمر الى أن يكون شريرا وهو الذي أصبح عدواً لنفسه وغره والمجتمع جميعاً ...

لكن الانسان مع ذلك يختلف عن العيوان الأعجمي رغم أنه يحاكيه أحيانا وذلك لمرض في نفسه وقسوة في قلبه وعمى في

بصيرته ، اذا يستطيع الانسان اذا تخلق بأخلاق الكمل واقتدى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأطاع الله ورسوله فنها عما نهى عنه وأمر به تعالى ، يستطيع الانسان أن يصبح ربانيا فتتسم أخلاقه بأخلاق الصحابة والتابعين وتابع التابعين فى الاخلاص والطهارة والعفة والامانة والصدق والصفح الجميل والايثار والمرؤة والعمل الصالح من وتبتعد ننسه عن معاكاة الحيوان الأعجمي وأوصافه المذمومة وصفاته الذميمة ، ويتحلى بديلا عنها بالاوصاف المحمودة والصفات الكريمة ، ويجلو عن قلبه شوائب العصيان ويمسح عن نفسه كل صنوف البغى والعدوان ، ويرتفع الى مقام عال يسبق فيه بمشيئة الله ومننه ونعمه أخلاق الملائكة الذين سجدوا لآدم عليه السلام من قبل .

الانسان يمكن أن يهبط الى أسفل سافلين اذا اتبع هواه وظلم نفسه وقادته شهواته الى محاكاة الأعجمى فى سيلوكه وطبياعه ٠٠٠

والانسان يمكن أن يصعد الى مقام مكين ويتصف بأنه حقا وصدقا في أحسن تقويم اذا غلب شهواته وخالف هوى نفسه وأطاع الله ورسوله فأصبح نقياً تقياً ورعا ·

#### الانسان بين الرحمة والعذاب!!

لو نفكر الانسان في نعم الله عليه ، ماتملك اليأس والقنوط ، ولعلم ان الله تعالى حلقه ليسعى وأوجد للخير ٠٠ وأن المعصية دليل على الجحود ونكران النعمة والخيرات .

لولا الله ما وجد الانسان ، وماكان شيئا مذكورا ، ولقد أنعم الله تعالى بكريم جوده وعظيم سخائه بالوجود لبنى آدم ؛ فخلقه على أحسن صورة وأتم تقويم ، وأسبغ عليه من واسع رحمته الخير العميم والتلطف والنعيم مالم تحط به المخلوقات الأخرى :

يقول تعالى للانسان:

« وقد خلقتك ولم تك شيئا »

(سورة مريم: ٩٩)

ولايعرف قدر ذلك التفضيل الالهى فى خلق الانسان الا العلماء وحدهم ، فان فى حياة الانسان لذة وحلاوة ، وفى موته ألم للنفوس وحزن وارتياع وجزع • •

والدليل على ذلك أن الانسان يخاف الموت الذى يتوهمه عدما ، ويرهب الخطر الذى يظنه نذيرا له ، ويهرب من المخاطرة بحياته خشية الوفاة •

وأحيانا يوصف القاء النفس الى التهلكة تهوراً وحمقاً وطيشا اذا لم يكن الامر جهادا للدفاع عن الدين او الوطن او العرض وحمد ووطنه عن دينه وعرضه ووطنه جبانا ذليلا مستذلا و فالأمر يحتاج الى وسط عدل يتحقق به الخير الفاضل للانسان ، ولايمكن أن يزن الانسان نفسه بنفسه هذا الامر بميزان صدق وحق ، ويخفق المقل وحده في اصدار الحكم المناسب الرشيد في موقف يحتاج فيه الانسان الى المخاطرة بحياته وحده في موقف على المناسب الرشيد في موقف المقل وحده في المخاطرة بحياته وحده في المخاطرة وحياته و المناسب الرشيد في موقف المناسب الرشيد في المناسب الرشيد في موقف المناسب الرشيد في موقف المناسب الرشيد في المناسب الرشيد في المناسب الرشيد في موقف المناسب الرشيد في موقف المناسب الرشيد في المناسب المناسب المناسب

فالانسان ربما يجبن في ذلك الموقف الذي يحتاج الى المشجاعة والاقدام وقد استشار عقله ، وكما أنه ربما يتهور في موقف يحتاج الى الحكمة والسداد ، وقد تسلط عليه غضبه أو شهوة الانتقام ، فالفيصل في الأمر هنا هو حكم الله وهو القمين ان يصله بالخير العميم الذي ينفعه في الدنيا والآخرة .

لكن الانسان يخاف الموت ويخشى الهلك ، فكيف يستقيم ذلك مع تهوره احيانا ونزوعه الى طلب الموت والمخاطرة بحياته ٠٠٠ ؟!

لقد سبق القول أن الانسان اذا استشار نفسه ربما يجبن على مواجهة الأخطار طلباً للذة وحفاظاً على وجودها ، فلماذا تنزع النفس احيانا الى طلب الموت وهي كارهة له فزعة منه ٠٠ يبدو ان في الامر سرأ لم نكتشفه بعد ، الا أننا اذا تأملنا

حال الانسان نجده ينزع الى طلب الموت في مواقف متعددة تحتاج منا الى التصنيف:

الموقف الأول: وهو نزوع النفس الى الجهاد وهى كارهة له ، لكن امتثالا لأمر الله ، والجهاد يتضمن الدفاع عن العرض والنفس والحق والدين ٠٠٠ وهو موقف شرعى تقتضيه الاستقامة والطاعة لله ، فان لم يسلك الانسان هذا السلوك يعد جبانا ضعيفا متقاعسا مستذلا ٠٠

الموقف الثانى: وهو نزوع من قبل النفس دون روية او تفكر أو تدبر لشهوة الانتقام دون عرض الامر على حكمة التشريع ، فتتخذ قرارا غضبيا وتنفذه ، وبذلك تتعرض للموت عن وعى أو بلا وعى وقد تملكها الغضب وشهوة الانتقام ، وينتج عن ذلك الموت المحقق او تعرضها للقصاص الذى غالبا مايكون اقامة حد القتل ...

الموقف الثالث: ويتلخص في موقف الياس والقنوط، فيقدم الانسان على الموت تخلصا مما يظن أنه يطارده أو في البلاء الذي يتصور أنه لامفار منه، أو شعوره بالظلم وان الأخرين يناصبونه العداء او أنه لا أمل في حياته ...

وهذا الأمر في الغالب ضد الطبيعة الانسانية ، التي تخاف الموت وتألم منه وتحزن ان تفارق الحياة التي تشعر بلذتها وحلاوتها مهما كان فيها من مصاعب وابتلاءات ٠٠

والموقف الأخير لايقدم عليه الا يئوس من رحمة الله ، جاهل بنعمه تعالى عليه ، ناكر لفضل الله وتفضله عليه بالايجاد والمخلق ، فلو تأمل ذلك المقدم على قتل نفسه حكمة الله البالغة في خلقه وآياته التامات في آيجاده ، ماأقدم على هده الفعلة الشنعاء ، ولعرف أن الابتلاءات التي يمر بها هي نوع من الامتحانات والاختبارات التي يجريها الله لعباده ، فلو صبر عليها ودعا الله تعالى ليخفف عنه مابه لاستجاب لدعائه ومن عليه بواسع رحمته وعظيم فضله ، والله يحب من عبده أن يذكره ويدعوه ، والله يجيب دعوة الداعي اذا دعاه ، يقول عز من قاتل:

# « واذا سألك عبادى عنى فائى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان »

اما اليائسون من رحمة الله فهم المتكبرون الكافرون بأنعم الله ، ولذلك سدت امامهم السبل ولم يعد لهم ملجا من الله الا اليه . فلما يأسوا وقنطوا من رحمته ، خلعوا حلة وجودهم بأيديهم عنادا وشركا ، وماتوا وقد ظلموا انفسهم ، وانحرفوا عن الفطرة السليمة التي فطرهم الله عليها ، وفقدوا العقلل الرشيد الذي أودعه الله أمانته عندهم .

وأما الموقف الثانى وهو ذلك الذى يقدم بغضبه وشهوته على القتل تهورا وطيشا مع علمه بمصيره اذا أقدم على هذه

الجريمة الشنعاء ، فانه أحد شخصين أولهما جاهل وشهوى وغافل ، قد نسلت قوى الشهوة والغضب فى نفسه فأقدم على ارتكاب جريمته دون واعظ من قلب او زاجر من ضمير ، وربما ندم بعد فعلته او ظل على هواه • • لكنه بعدما يقترف جريمته يخاف الموت ويخشى القصاص ويأمل فى الحياة • •

وأما الشخص الاخر الذي يرتكب جريمة القتل الشنعاء فهو اكثر عتوا وظلما وشركا وهو ذلك المنحرف الشرير الذي يخطط للشر ويرتكب جريمته بتدبير واصرار يقتل وهو سعيد بذلك ويلتذ عندما يشرب من دماء ضعيته وكأنه يلعب لعبة خطرة • وهذا المجرم قاس القلب ، فقلبه كالحجارة أو أشد قسوة ، يكره الناس والعباد ويظن أن الخير هو الشر والشر هو الخير ، فقيمه ومفاهيمه وافكاره منحرفة ، لا أمل في اصلاحه إلا اذا اسبغ الله عليه برحمته فتاب توبة نصوح •

يبقى الموقف الأول وهو موقف الجهاد رغم الخطر الذى يمكن ان يترتب عليه مواجهة الموت ، والمجاهد هنا بين موقفين : حب النفس وعدم قبول فكرة الموت ، والتمسك بالحياة التى يجد فيها لذة وخيرا ، وبين طاعة الله وطلب المثوبة عنده ، لانه يعتبر أن مداهمته المخطر ومواجهته للعدو هو طاعة لله ، فان مات فهو شهيد وان عاش فان الله سيجازيه خير الجزاء ...

هناك بون كبير اذن بين موقف اليائس الذى يقسدم على

الانتحار ، وبين موقف المجاهد الذي يواجه الموت طاعة لله ، فالأول لا يعد شجاعا بل جبانا لأنه هرب بنفسه في مواجهة الحياة وفضل الموت عندما توهم أن العياة قصرت عن اشباع حاجاته وتحقيق متطلباته وتلبية أمانيه ٠٠

ولو تفكر ذلك الهارب من نعم الله قليل الوجد نعم الله الظاهرة والباطنة الو أطفأ المصباح في ليل دامس ومشى في حلكة الظلام يتفقد شيئا فانه سيطول به البحث ولن يجده ما أجدر به ان يذكر في تلك اللحظة نعمة الله عليه الوانسة وهبه عينين ليبصر بهما الولو تفكر قليلا ان حبس صوته لحظة لعلم اي نعمة انعم الله بها عليه باللسان والكلام --

لنعم الا اذ افتقر اليها او حرمها الله منه ، وكان هذه النعصم النعم الا اذ افتقر اليها او حرمها الله منه ، وكان هذه النعصم من حقه على الله ،وانه يستحقها لعلم عنده بدون الله ، فاذا ماضاعت منه بعض هذه النعم يئس وقنط من رحمة الله واصبح ملولا حقودا هلوكا ، تم غالبا مايقدم على هذه الفعلة الشاعاء . . .

اما المجاهد فانه يتقدم الى مواجهة الموت فى شجاعة الاسود وفى حكمة الشيوخ وفى قوة البطل الجسور، قلب مع الله ونفسه تسير فى طريق الاستقامة والعدل، وعقله رشيد مستنير يعلم ان مات فان هناك حياة اخروية اقضل وابقى وان هناك

فى تلك الدار سيلتقى بالاخيار والابرار وانه سيعيش ناعما منعما فى جنات ونعيم وان الله تعالى سيسبغ عليه من فضله خيرا عظيما ٠٠

فاى طريق اجمل من طريق المجاهدة ، وأى طريق أوحش من طريق الهوى والطيش . .

احدهما يؤدى الى ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، والآخر يهوى بالانسان الى نار وسعير وعداب للجسم والنفس مقيم ...

هذا طريق الرحمة ، وهذا طريق العصداب ٠٠

تم بحمد الله تعالى



### الفهرسست

# قضايا اسلامية:

# الذين ينكرون القسدوة ٠٠٠

| رقم المنفحة |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| ٣           | مقدمة                              |
| ٧           | ١ ـ الذين ينكرون القدوة            |
| 11.         | ۲ _ القدوه اردت أم لم ترد          |
| 1 1 2       | ٣ ـ لا افراط ولا تفريط             |
| 77          | ٤ _ هوى اصحاب الهسوى               |
| **          | ٥ _ الذين يتقولون على الله كذبا    |
| Tr 9'       | 7 ـ الرابطة بين الربوبية والعبودية |
| 40          | ٧ _ ارادة الله وارادة الانسان      |
| <u></u> ነ   | ٨ _ حضارة المسلمين المفتدى عليها   |
| ٤٢          | ٩ _ خداع الزمــان                  |
| ٤٦          | ١٠ _ مقاومة رعونات النفس           |
| 0 -         | ١١ _ التوحيد والتذوق الجمالي       |
| 00          | ۱۲ ــ الموسيقي بين الحلال والحرام  |
| 11          | ١٣ _ البحث عن الخير الاسمى         |
| 77          | 12 _ حديقة الانعام الناطقة         |
| ٧٣          | ١٥ _ حديقة العياة                  |
| 77          | ١٦ _ لماذا يعيش الانسان ؟          |
| AY          | ١٧ _ القوالبيون المحدثون           |
| ٨٩          | ١٨ _ تهافت مذاهب الاخلاق البشرية   |
|             |                                    |

## تابع الفهرس

## رقم الصفحة

| 9 &   | ١٩ _ الباحثون في السراب                      |
|-------|----------------------------------------------|
| ١     | ٢٠ ــ الاعتراض على الفطرة ظنون واوهام        |
| 1 - 2 | ٢١ _ ارض الحقيق_ة                            |
| 111   | ۲۲ _ هل هناك افتقار الى الفلاسفة ؟           |
| 1 7 1 | ٣٣ _ الانسان ذلك الضعيف القــوى              |
| 177   | ۲۵ _ الرباط الوثيق                           |
| 14-   | ۲۵ ــ مزاعم اليوجيين                         |
| ١٣٧   | ٢٦ ـ دفع القلب للمنكرات                      |
| 1 2 2 | ۲۷ ــ المبشرون بالجنة                        |
| 104   | ۲۸ ــ الانسان بين الارتكاس والتكامل الاخلاقي |
| 104   | ٢٩ ــ الانسان بين الرحمة والعذاب             |

تم بحمد الله

مطبعة التقدم عبد القادر محمد التونى ٨٠٦٠٥٤ ٢١ ش سيزوستريس





